# طابط أخال حمد أأم



الجزءالسبابع والستون ربيع الآخرسنة ١٤١١ ه نوهنم جر سنة ١٩٩٠م

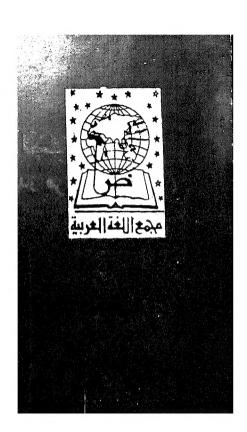

مجمع اللغة العربية بالقاهرة ١٥ شارع عزيز أباظة المعهد السويسرى سابقا ) بالزمالك

اهداءات ۲۰۰۳

ا.د / شوقى ضيف رئيس مجمع اللغة العربية

## عَجِلَة مجمع اللغة العزيبة ) ( تصدر مرتين في السنة )

الجزء السابع والستون ربيع الآخر سنة ١٤١١ هـ نوفنمبر سنة ١٩٩٠م

المشرف على المجلة: الدكنورمهدى علام

ربئيس التحسرير ب إبراهيم السرزى

*أمين التحسرير*: س**عد شوفيق** 



الاطار التاريخي لسورة براءة
 للدكتور حسين مؤنس

ص ۱۵۰

فى آفاق لفة الوحى
 للاستاذ حسن عبد الله القرشى

ص ۲۱۱

التربية المثلى للشباب في ضوء الاسلام
 للدكتور حسن الفاتح قريب الله

ص ۱۲۱،

الفكر العلمى العربى وحضارة الغرب
 للدكتور يوسف عز الدين

ص ۱۳۰

● العلاقات الثقافية بين القاهرة وتونس من خلال رسائل الزبيدى صاحب تاج العروس للدكتور أبو القاسم محمد كرو

120 00

# مع العربية ومجمع اللغنه في القاهرة قصيدة للدكتورإبراهيمالسامرائ

ريعَتْ فَضِيمَ برُرْمُ ا وَرِقُ ببقيَّــة مِن سِـــحْرِ ياسعــة تَرَكَتْ عُريضَ الرَّوْض ظامِمَةً وذَوَى على أعلاقِهـا عَبـقٌ لغــةٌ سَعَيْتُ لِمَا شَقِيتُ لَهُ وشُعِلْتُ منها شُعْلَ ذي أَرَبِ أَضْلَاهُ في عَمَراتِهِ عَلَقُ أَنَا بِعُصُ فَرْمِ نَالَهُ لِهُ نَصَبُ أَضْدَنَاهُمُ الدَّرْثُ الذي طَرَقُوا

ومُصَّتُ عما تَشْقَى وتَأْتَلِقُ فَنَن يُسِيى بنُض ارهِ أَلَـ قُ رَوْحـاتُه ،واسْتَصْرَخَ الوَرَقُ لم يَخْـلُ عنــه وارفٌ أَنْيَقُ منها ، كَأَنِّي رُحْتُ أَشْ تَبَقُ فها سُدعُوا لعَلاتهما وشُهُوا وهَدَاهُمُ الهَدْيُ الذي صَدَقُوا

طَالَعْتُدهُ كَالسَّيْلِ يَدَّفِقُ يُغْنَى بِـأَى هُــ لِـًى ويُعْتَـنِــ قُ غَنِيَتُ ، فلاخَد وْفُ وَلا فَرَقُ فُلْكُ ، فَلا عَطَبٌ وَلَا غَرَقُ

ياخالدين ا وقد سَعَيْتُ لكُمْ بأَثارة في طَيِّهـ عَبَـ قُ أَكْبَرْتُ فيكُمْ إكلَّ مُحْتَرِبِ ووَجَدْتُ فيكم كلَّ مُدَّرع وقَبَسْمتُ من «شَميْخ ِ »سَماحةَ مَنْ أَسْــرَى بكمْ في كلِّ مُطلمة

<sup>( \* )</sup> أَلْقَيْتُ هَذَهُ القَصِيدَةُ فَى الْحَلْسَةُ الثَّالَتَةُ مَنْ حَلِسَاتُ الْمُوتَمْرُ الْمُنْعَقَدَةُ يُومُ الْأَرْبِعَاءُ ٣ مَنْ شَعِبَانُ سَنَةً ١٤١٠ الموافق ٢٨ من فبراير (شباط) سنة ١٩٩٠ م

إِلَّا الَّتِي بِبَيَــانِهَا نَطَقُــوا تَلُقَّى ، فَلا تَشْدِ قَى وتَخْتَنِقُ تَقْدوَى بهِ ، وتُروحُ تُرْتَفِقُ « للذِّكْر » من نَفَحاتِهِ نَسَــقُ بِأَجَـلِّ مَا نُمْنَى ونَفْتَرَقُ حِكَمُ تُضيءُ لَنَـــا وتَتَّسِــقُ طَبْدِعٌ مَشَى في سَمْحِهِ خُلُقُ خُدُفٌ ، وعَمَّ سَسِيلَهَا غَسَقُ فيما تَلَى من خَطْبِهَــا طُرُقُ وتُوزَّعَتْ بِشُــتَاتِنَا فِــرَقُ فَجْر أَضَاءَ بنُــورهِ أُوْــقُ

أَنَا بعضَ جَمْع ِ ليسَ يَجْمُعُهُمْ مِمَّا حَــوَتْ من فَيْضِها مَدَدًا وضَمَانَةُ الضَّدادِ المُنيرِ ومَا وذُخِــيرةٌ كُنَّا بِحُرْمَتِهــا وبمــا تَحَــدُرَ مِن سَمَاحَتِها وبِمَــا هُــدينا من رَحَابَتها وَسَمِعَتْ إِلَى أُمِّمِ أَضَرَّ بِهَا ودَنَتْ إِلَّى رَشَــدٍ تَلُوحُ بِهِ أَلْوَتْ بِنَـا غَيَّـا وِنَهْــتَرِقْ وَمَشَتْ بِنَــا هَــدْيًا وِنَتَّفِقُ أَفَى عُدْ مَا ضَدِ اقَتْ بِنَا جِلَلُ شِمْنَا الرَّجَـاءَ المُسْتَنِيرَ إِلَى

لولا الهُدَى ، قد كِدْتُ أَحْتَرِقُ مِمَّا دَجَا في وَعْشِــهِ لَشَقُ بِمَسِد\_يرةٍ قد رُحْتُ أَلْتُحِقُ ولَأَنْتَ فَى هَـــدْى بِيمَا نَطَقُوا وَلَذَاكَ أَوْفَرُ مُنَّــة رُزَقُــوا لِلْجِدِّ ، كُلُّ مُفْصِحٌ لَبِي

إِنِّي ، وقد أَدْرَكْتُ من رَشَمـــــــــــ وأَرَقْتُ فيـــــــــــــــــــ وَنَابُـنِي أَرَقُ لَأُطِيلً مِن نَفَسِ لِعَافِيةٍ وأَصُلُّ ما يُومى بِهِ رَمَلتُ وأُزيحُ عَنِّي كلَّ غَاشِــيةٍ عَــوْدًا إِلَى دَرْبِ تَهَيَّبَنِي وَمَعَ الَّذِينَ بِبَأْسِهِمْ وَصَــلُوا أُولاءِ مَنْ شَرُفُوا بِمَا صَدَقُوا بلِسَانِ صِـــدْقِ غَيْر ذى عِوَج تَلْقَاهُمُ السَّاعين في حَرَدِ

بحَمَاسَة ذَهَبَتْ بِهِمْ رَشَدًا ولَهُمْ بِذَلِكَ مِقَولٌ ذَلِقُ إِن كَانَ ذَاكَ فَأَنْتَ بَعْصُهُمُ ولأَنْتَ فِيهِمْ مُعْجَلِ تَرَيِقُ

قَسَمًا بِمَـا ثُمَّرْتُ مِن قِيمَمِ وبِمَـا انْجَلَى من هَدْيهَا فَلَقُ مَا كُنْتُ أَعْدِيلُ عِنْ هُوًّى أَبَدًا لَلْحَزْمِ ، لا دَعْدوى ولا مَلَقُ هَمُّ شَـقِيتُ بِهِ وأَحْسَبُنى أَنْ لَوصَبَرْتُ لَزُحْزِحِ القَـلَقُ ولَنِعْمَ مَا يَلْقَـاهُ ذُو مِقَـةٍ فَى سَـعْيِهِ مِمَّا بِهِ يَثِــقُ

ابراهيم السامرائي عضو المجمع ( من العراق )



## حكيث عن الإنساق في الفشرآب الكريم للدكة ومعتدرشاد الطويات عضوا بمع

سبق لى أن تحدثت فى العام الماضى الماضى أمام هذا المجلس المرقر عن « دواب الأرض فى القرآن الكريم » ، وأوضحت فى ذلك لحديث أن تلك الدواب تبدأ من النملة الصغيرة حتى الإنسان العاقل ، فكلها من المخلوقات التى تدب على سطح الأرص ، وقد تأكل من رزق الله وتُسبع يحمده ، وقد ورد فى القرآن الكريم مايستدل منه على أن هذا الإنسان العاقل إن هو إلا أحد تلك النواب كما فى الآية الكرعة التالية :

﴿ وَلَوْ يُوَّاخِذُ اللهُ السَّاسَ يَظُلَّمِهِمٍ ۗ اَ تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاتَةٍ وَلَكِن يُوَّخُرُهُمْ إِلَى أَحَل عَلَيْهَا مِن دَاتَةٍ وَلَكِن يُوَخِرُهُمْ إِلَى أَحَل مَّسَمَّى ﴾ . ( 71 / النحل )

ولكن الله سبحانه وتعالى قد ميز الإنسان العاقل بالفطنة والذكاء ، وجعل له من

قدراته العقلية والحسدية ما يتفوق به على سائر المخلوقات، حتى أصبح بهصل من الله وحكمة، سيد المخلوقات جميعًا دون منارع، وأصبحت له السيطرة الكاملة على محريات الأمور في هذا العالم المتسع الأرجاء. ولذلك فقد تراءى لى أن أحص هذا الإنسان العاقل بحديث مستقل أستمد عناصره وأساسياته من القرآن الكريم، فكان حديث اليوم.

#### الانسان ، الناس ، البشر :

إن لفط « الإنسان » يطلق على كل من الذكر والأُنثى من بنى آدم كما ورد في « معجم أَلفاظ القرآن الكريم » الذي أخرجه مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،

<sup>( • )</sup> ألتى هذا البحث في الحلسة الثانية من حلسات المؤتمر المنعقدة يوم الثلاثاء ٢ من شعبان سنة ١٤١٠ هـ الموافق ٢٧ من فيرابر (شباط) سنة ١٩٩٠ م.

وصدرت طبعته الأولى سنة ١٩٥٣ (ألف وتسمعمائة وثلاث وخمسين) وقدورد هذا اللفظ بدون أداة التعريف مرة واحدة فى القرآن الكريم ، وذلك فى قوله سبحانه وتعالى:

( وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَاثِرَهُ فِي عُنُقِهِ » ( صدق الله العظيم ) ( الإسراء ) أما مع أداة التعريف فقد ورد ذكره في تحشير من الآبات الدينات نذكر منها على

سبيل المثال:
( وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بَوَالِدَيْهِ حُسْنًا »
( ٨ / العنكبوت)
( أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ »
( يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِلْهِ أَيْنَ الْمَفَرُ ».
( يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِلْهِ أَيْنَ الْمَفَرُ ».
( ١٠ / القيامة )
( يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى ».

﴿ خَلَقَ الْإِنسَمانَ ﴿ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾
 ﴿ ﴿ ﴿ لَا ﴿ ﴾ ﴾ / الرحمٰن ﴾
 ﴿ إِنَّ الْإِنسَمانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴾ .
 ﴿ صدق الله العظم )

ر ۱۹ / المعارج )

وعددهذه الآيات البينات إحدى وستون آية (٦١) ، كما ورد فى معجم ألفاظ \_ القر آن الكريم . تضاف إليها ثلاث آيات أخرى (٣) المقصود فيها بلفظ الإنسان هو آدم عليه السلام ، وتلك الآيات \_ الثلاث هى :

« وَلَقَ لَهُ خَلَقَنْ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَال مِّنْ حَمَا مَّنْ حَمَا مَّشُنُونٍ » . (٢٦ / الححر)

« وَ ـَكَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِين » ( ٧ ـ السحدة )

«خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَال كَالْفَخَّار » (صدق الله العظيم ) ( 14 / الرحمٰن )

ومعنى ذلك أن هناك أربعًا وستين (٦٤) آية ورد فيها لفظ « الإنسان » معرفًا ، كما ورد في معجم الفاظ القرآن الكريم .

عند قراءة هذه الآيات البينات استعدادًا لكتابة هذا البحث عشرت على خطا يسير غير مقصود في سرد الآيات السابق ذكرها ويكون لى اليوم شرف تصحيح هذا الخطأ. فني قائمة الآيات الخاصة بالإنسان عامة وجدت الآية رقم (۱۲) المؤمنون ، ضمن

هذه القائمة . وتلك الآية هي كما يلي . « وَلَقَدُ حَلَقْنَاالْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ » . (صدق الله العظيم ) طينٍ » . (صدق الله العظيم )

ولَمَّا كانت هذه الآية الكريمة المقصود فيها أَيضًا بلفظ « الإنسان » هو آدم عليه السلام ، فيجب ضمها إلى الآيات الثلاث الأخرى المتعلقة بآدم ، وبذلك يكون العدد الحقيقي للآيات الخاصة بالإنسان عمومًا هي ستون آية (٦٠) ، وتلك التي تشير إلى آدم عليه السلام هي أربع آيات شير إلى آدم عليه السلام هي أربع آيات (٤) بدلًا من ثلاث .

يضاف إلى تلك الايات السابقة ست آيات أخرى (٦) ورد فيها لفظ. « الإنسان » مجرورًا باللام ، كما فى قوله تعالى : 
وإنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوُّ مُبِينٌ » .
(صدق الله العظيم )

ولَمَّا كانت كلمة «الناس » تطلق كما هو معروف على «الجماعة من الإنسان » فلابد لنا من التعرف على ورود هذا اللفظ في القرآن الكريم ، وخصوصًا أنه أكثرُ الأَلفاظ دلالة على بنى البشر ، إذ أنه ورد

فى مختلف الآيات القرآنية مائتين وأربعين مرة (٢٤٠) ، نذكر منها على سبيل المتال الآيات التالية :

« أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ » . ( 22 – البقرة )

« فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ». ( ٢٤ / المقرة )

( فَأَوْفُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ ) . ( ٥٥ / الأَعراف ) ( رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْم لَا رَيْبَ ( ٩ - آل عمران ) فيه إلى . ( ٩ - آل عمران )

( وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ » . (صدق الله العظيم ) بِالْعَدْلِ » . (صدق الله العظيم )

فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى لفظ آخر يدل على الإنسان وهو « البشر » لوجدنا أنه ورد كثيرًا فى القرآن الكريم ، ومن أمثلة الآيات التى ورد فيها هذا اللفظ للآيات التالية

« قَالَتْ رَبِّ الَّنَّى يَكُونُ لِي الْ وَلَدُّ وَلَمْ يَحُونُ لِي الْ وَلَدُّ وَلَمْ يَحْسَسْنِي بَشَرُ » . (٤٧ / ١٦ عمران )

« قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَشْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن حَلْصَال مِنْ حَمامٍ مُسْنُونِ » .

( ٣٣ / الحجر ) ( ٣٣ / الحجر ) ( قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى ، ( صدق الله العطيم ) ( صدق الله العطيم )

#### الذكر والأنثى:

لست في حاجة إلى القول إن الإِلسان أو الناس أو البشر منهم الذكر ومنهم الأُنشى ولولا وجودُهما معًا لما استمرت الحياة على ظهر هذه الأرض من عهد آدم إلى يومنا هذا ، وكانت الأَقوام في العهود الغابرة وخصوصًا أيام الجاهلية الأُولى يفضلون الذكر على الأُذْنَى ، وربما كان هدا الشعور العدائبي نحو ولادة الأُنْي من رواسب المعتقدات القدعة التي توارثها الإنسان جيلًا بعد جيل . فقد عُرف مثلاً أَن العرب في الجاهلية ، أَى قبل ظهور الإسلام كانوا يعتبرون ولادة الأُنثى كارثة .تنخلع لها قلوبهم ، وليس أدل على ذلك من الوصف الذي أورده القرآن الكريم مذا الخصوص ، كما يتضح من الآية الكرعة التالية:

« وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأَنْثَى ظَلَّ وَحْهُهُ

مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ \* يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُنوَةً وَهُوَ كَظِيمٌ \* يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِ مِن سُنوَءَ مَا بُشِّرَ بِهِ ، أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونَ أَمْ يَكُسُّهُ فِي التَّرابِ » .

( صدق الله العظيم ) ( م ، ٥٩ / النحل )

وكان العرف السائد حينشد هو التخلص من المولودة الأُدى ، وكأنهم يتخلصون من داء وبيل ، وكان مبعث هذا الشعور هو الخوف من الفساد المخوف من الفساد عندما تشب وتنضح ، أو من وقوعها فى الأُسر فى أيدى أعدامهم ، حيث كانت القبائل البدوية فى حروب شبه مستمرة .

وكانت القبيلة المنتصرة تأخذ الأسلاب من ممتلكات القبيلة المهزومة ، كما كانت تأخذ نساعها أسرى حرب أو سبايا ، ولذلك كادوا يتخلصون من الأدنى بعد ولادتها مباشرة بدفنها حية في التراب ، ممّا كانسببًا في نزول الآية الكريمة التالية : « وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتُ \* بمَّى دَنبِ هُورَا الله العظيم ) هُتُولَتُ الله العظيم )

ولم يكن الانزعاج من ولادة السنت، مقصورًا على الرجالوحدهم ، بل يتعداهم

إلى النساء أيصًا ، وقد نتلمس شيئًا من هذا القبيل فيما ورد دكره فى القرآن - الكريم عن « امرأة عمران » فى الآية الكريمة التالية :

( فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَلْتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى » ( صدق الله العظم ) أَنْثَى » ( حدل – ١٦ عمران )

ثم تستمر بعد ذلك في مخاطبة المولى عز وجل قائلة :

« وَلَيْسَ النَّكَرُ كَالْأُنْثَى »

( صدق الله العطيم ) ( ٣٦ / آل عمران )

وقد نستشف من دلك أنها غير قانعة تمامًا بتلك المولودة ، أو أنها غير راضية عنها وإن لم يرد ذلك صراحة فى تلك الكلمات ، بل إنها كانت تفضل المولود الذكر ، لأنه فى عرفها أفضل من الأنشى

وقد تلاشت تمامًا تلك الأفكار القديمة في عصرنا الحاضر ، أو كادت ، ولم يعد هناك أيُ تمييز أو تفضيل بين الذكر والأنبي إفي مضار الحياة ، مصداقًا لقوله سبحانه وتعالى :

«يَهَبُ لِمَنْ يَشَمَآهُ إِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَمَآهُ إِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَمَآهُ النَّهُ العظيم ) يَشَمَآهُ النُّاكُورَ » (صدق الله العظيم ) ( ١٩٩ ـ الشورى )

#### الأساس العلمي للذكورة والأنوثة:

إن ولادة الدكور أو الإناث تسير في نظام محدد ثابت منذ بدء الخايقة إلى الآن ، فقد وضع الله سبحانه وتعالى في حساداته الدقيقة أن تكون ولادة الذكور مساوية تمامًا لولادة الإناث . فلا يطغى أحدهما على الآخر عدديًا ، ثمًا قد يؤدى إلى اختلال في موازين الوحود والبقاء على مطح الأرض .

وتدل جميع الإحصائيات في مختلف بلاد العالم أن عدد الذكور مساو تقريبًا لعدد الإناث . ومع ذلك فقد وجد مثلًا أنَّ هناك بعض العائلات التي تلد نساؤها دكورًا أكثر من الإناث ، وهناك عائلات أخرى تلد نساؤها إناثًا أكتر من الذكور . ولكن المجموع الكلى للذكور يكون مساويًا لمحموع الإناث في نفس هدا المحتمع .

وعلى أية حال فقد ثبت عاميًّا فى الوقت الحاضر أن المرأة غيرُ مستولة إطلاقًا عن ولادة الدكور أو الإِناث . وذلك ، لأَن

جميع البويصات ( ova ) التي تتخرج من المبيض – والتي يتكون منها الجنين بعد إخصابها – من نوع واحد فقط ، وهذا النوع الوحيد من البيض قادر على إبتاج اللكور أو الإناث ، فهو يحتوى بداخله على نوع واحد فقط من الصبغيات الجنسية أو الكروموسومات ( Chromosomes ) يطلق عليه اسم الكروموسوم السيني (س) ، ويرمز له باللغات الأجنبية بالحرف (X)

أما المائح الدافق الذى « يمخرح من بين الصلب والترائب » فهو يحتوى على خلايا جنسية من نوعين مختلفين ، يحمل أحدهما بداخله الكروموسوم السيني (س) ، بينما يحمل النوع التاني كروموسوماً جنسيًّا آخر هو الكروموسوم الصادى (ص) ويرمز له باللغات الأجنبية بالحرف (Y)

إن هذه الخلايا الجنسية دقيقة الحجم تمامًا إذا قورنت بحجم البويضة . ويوجد منها ما يقرب من الثلاتمائة مليون في الدفقة الواحدة ، وعند وصولها إلى داخل الرحم فإنها تتسابق جميعًا نحو البويضة – إن وجدت – لإخصابها ، تدفعها في ذلك قوة غامضة يطلق عليه العلماء اسم « التوجه

الكيميائى ، ( Chemotaxis ) ، ويكونالفوز للمتسابق الأول الذى يصل إلى البويضة قبل عيره ، إذ أنه يندمج معها تمامًا ، ويقال للبويضة عندئذ: إنها قد أخصبت . ولما كانت تلك الخلايا الجنسية توجد بأعداد متساوية تمامًا ، تكون الفرصة سانحة لأى من النوعين : رس) أو (ص) لكى يؤدى إلى إخصاب البويضة .

وبذلك يكون هناك احتمالان فقط. ، لاثالث لهما:

## الاحتمال الأول:

بويضة +حيوان منوى عملية بويضة مخصبة س س الاخصاب س س س ويكون المولود أنثى

#### الاحتمال الشانى :

بويضة احيوان منوى علية بويضة مخصبة الاعصاب س ص الاعصاب س ص ويكون المولود ذكرًا

وتبعًا لقانون الاحتمالات يكون نصمف

المواليد (٥٠ / ) من الأولاد، والنصف الآخر من البنات . وهو ما يشاهد في مختاف بلاد العالم بصفة عامة

وأحب أن أنوه هذا أن بعص علماء الوراتة قد قاموا بعدة محاولات المتحكم في جنس الجنيس في الإنسان ، وكانت آخر هذه المحاولات تعتمد على فصل الحيوانات المنوية المنتحة للدكور (وهي الحاملة للكروموسوم ص) عن تاك المنتجة الإنات تكويمها داحل الخصية ، ثم إتاحة الفرصة تكويمها داحل الخصية ، ثم إتاحة الفرصة للنوع الأول منها لإخصاب النويضة دون النوع الثاني وذاك في حيوانات التحارب النوع الثاني وذاك في حيوانات التحارب الإنسان ، ولكن لم يكتب لمثل تلك المحاولات تمهيدًا لاستخدامها بعد نحاحها في حالة الإنسان ، ولكن لم يكتب لمثل تلك المحاولات أي نجاح على الإطلاق ، ويظل الأمر كاله أي بد الخالق العلى القدير ، كما تحدثنا الاية الكريمة

« يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُورَ » . (صدق الله العطيم ) يَتَرَآءُ الذُّكُورَ » . (صدق الله العطيم )

#### مراحلَ العمر الطفل ، الصبي ، الغلام •

إن كل هوُّلاء المواليد سواء كانوا من

الذكور أو الإنات يمرون خلال حياتهم بمراحل متعددة لكل منها فى القرآن ذكر ، بمراحل منه المراحل هي مرحاة الطفولة ، ولم يرد لفظ « الطفل » في الفرآن الكريم إلا بمعى الوليد (كما هو واضح من معجم ألفاط القرآن الكريم ) . ومن ذلك على سبيل المتال الآية الكريمة التالبة .

« هُوَ الَّدِي خَلَفَكُم مِّن تُرَابِ تُمَّ مِن : نُطْهَةٍ تُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ نُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا » . (صدق الله العظيم ) ( ٦٧ / غافر )

وآية أُحرى مماثلة ·

« وَنُقِرُ فِي الأَرْحَامِ مَا دَشَاآءُ إِلَى أَجَلَ مُّسَمَّى تُمَّ دُخْرِجُكُمْ طِفْلًا » . 

أَسُمَّى تُمَّ دُخْرِجُكُمْ طِفْلًا » . 

أَ ( صدق الله العظيم )

( ه / الحج )

ثم يأتى بعد ذلك الصبى ، وقد عُرِّفَ فى « المحم الوسيط. » بأده الصغير دون الغلام ، أو من لم يفطم بعد ، وعرف فى معجم ألفاظ القرآن الكريم بأنه « من لم يدلغ الحُلُمُ » ، وقد وردت عنه أفى القرآن الكريم بأده من القرآن الكريم ، إحداهما

هي الآية الكريمة التالية:

( يَا يَحْيَى خُدِ الْكِتَابَ بِقُوَّةً وَآتَيْمَاهُ الْحُكْمُ صَبِيًّا » . (صدق الله العظيم ) الْحُكْمُ صَبِيًّا » . ( صدق الله العظيم )

هذاك بعد ذلك الغلام ، وقد عرف فى معجم القرآن الكريم والمعجم الوسيط بأنه « الصبى من حين يولد إلى أن يشب » ، ووردت عنه فى القرآن الكريم عدة آيات نذكر منها على سبيل المثال :

« قَالَ يَا نُشْرَى هَادَا غُلَامٌ »

(۱۹/ دوسف)

« فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلام حَلِيمٍ » .

( ۱۰۱ / الصافات )

« فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيا غُلامًا فَقَتلَهُ » ( فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيا عُلامًا فَقَتلَهُ )

#### النضوج الجنسي :

أما بعد بلوغ الحُلُم أو بعد مرحلة البلوغ فيكون هناك تمييز واضح بين الدكر والأُنثى ، أو بين الرجل والمرأة نتيحة ، لظهور مايعرف « بالصفات الجنسية الشانوية » ، وتنتج هذه المِّنات ستأثير

هرمردات معينة تفرزها الخصية عندالرجال أو المبيض عند النساء .

والمعروف أن الصبى أو الغلام عندما يقترب من سن البلوغ أو عند اجتيازها تطهر عليه عدة تغييرات جسدية منها على سبيل المثال عمق الصوت وخشونته نتيجة لنمو الحنجرة والأحبال الصوتية ، وخشونة الجلد بعد أن كان ناعم الملمس كجلد الفتيات ، ثم البدء في نمو الشعر على الوجه لتكوين الشارب واللحية . ونمو عضلات الأذرع الجميم وتضحمها وخصوصًا عضلات الأذرع والسيقال ، ولا يكون هناك تركيز لتوزيع المواد الدهنية تحتالجلد في الصدر وعند الأرداف كما هي الحال عند الإياث .

أما الفتاة الصغيرة فمن أظهر صفاتها الجنسية الثانوية عو الأثداء بطريقة توهلها للقيام بوظيفتها المستقبلية ، وهي إدرار اللّبن لإرضاع المولود وكذلك توزيع المواد اللهنية تحت الحلد بصورة توكد أنوثة الأنتى . وخصوصًا عند الأرداف . وهو ما يعنيه الشاعر بقواه :

هیِفاء مقبلة عجزاء مدبرة لایشتکی قصر منها ولاطول

أى أنها نحيفة البطن ممتلئة العجز ، مًّا يجعلها فى صورة تختلف تمامًا عن صورة الرجل .

هذا بالإضافة إلى نعومة في الصوت ، فلا يختلف كثيرًا عن صوت الطفل ، ونعومة في الجلد فيظل ناعم الملمس ، ولاتدركه الخشونة الموجودة في جلد الرجال.

وفى القرآن الكريم آيات كتيرة ذكر فيها كل من الرجل أو المرأة على حدة ، نذكر منها على سبيل المثال :

﴿ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَّشِيدٌ » .

( ٧٨ / هود )

﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصًا الْمَدِينَةِ يَسْعَى »

( ۲۰ / القصص) ( وَقَالَ رَجُلٌ مُّوْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ ». ( ۲۸ / غافر )

ا إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ
 حَتَّى حِينٍ » . (صدق الله العظيم )
 حَتَّى حِينٍ » . (صدق الله العظيم )

أما المرأة فقد ورد دكرها فى القرآن الكريم للدلالة على الأُنثى من بنات آدم ،

كما في قوله تعالى :

« إِنِّى وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ » . من كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ » . (صدق الله العظيم ) .

ولكن الأغلب والأعم هو ورودها بمعنى الزوجة ، وتكون مقرونة باسم زوجها ، كما فى الآيات التالية :

« إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنَى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي بُحَرَّرًا » ...

( ۳۵ / Tل عمران )

« وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ » .

( ٣٠ ) يوسمف )

« وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي

وَلَكَ » . ( صدق الله العظيم )

( ٩ / القصص )

الكهل ، السيخ:

ويصل كل من الرجل والمرأة إلى دور الكهولة ، ويطلق لفظ « الكهل » كما جاء في معجم ألفاظ القرآن الكريم على من جاوز الشلائين إلى نحو الخمسين ووخطه الشيب ، وقد ورد هذا اللفظ في القرآن

#### ابيض واسود ا

نعرف جميعًا أن آدم عليه السلام، وزوحته حواء كانا يعيشان في الجنة ولكنهما استمعا إلى وسوسة الشيطان وأكلا من الشجرة المحرمة، فطردا من الجنة كما توضح الآية الكريمة التالية: (قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُم لِبَعْضِ عَدُوُّ » . (صدق الله العظيم) عَدُوُّ » .

ومنذ ذلك التاريخ السحيق وأبناؤهما يضردون في مجاهل الأرض، من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، حتى امتلاًت بهم الدىياعلى سعتها، وأصبحوا يسلغون الخمسة آلاف من الملايين على وجه التقريب، كما أصبحوا شعوباً وقبائل، يتباينون في صفاتهم وطبائعهم، كما يتباينون أيضًا في لغاتهم وألوانهم، كما توضح الآية الكريمة التالية:

« وَمِن آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاحْتِلافُ أَلْسِ نَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ». ( صدق الله العظيم ) ( ۲۲ / الروم) الكريم في آيتين فقط في معرض الحديث عن عيسى عليه السلام:

( وَيُكَدِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ » . ( ٤٦ / ١٦ عمران ) الصَّالِحِينَ » . ( ٤٦ / ١٦ عمران ) ( إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوح ِ الْقُدُسِ تُكَدِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا » ( صدق الله العظيم ) فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا » ( صدق الله العظيم )

أما الشيخ فتعريفه في معجم ألفاظ القرآن الكريم « من الخمسين إلى آخر عمره ، وقيل إلى الثمانين » . وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم تلاث مرات فقط في الآيات التالية :

« أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَدَا بَعْلِي شَيْخًا » . ( ٧٢ / هود )

(لانَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ () وَأَبُونَا شَيْخ كَبِيرٌ » ( ٢٣ / القصص ) ( ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شَيُوخًا » . ( صدق الله العظيم ) شُيُوخًا » . ( عافر )

<sup>(</sup>١) يصدر الرعاء - يستى الرعاة دوابهم ويصرفوها عن الماء.

المقصود «بالألسنة» هنا هو «اللغات» التي يتكلم بها بنو البشر في مختلف أرجاء العالم، كما هو معروف، وقد أشرت في حديثي السابق إلى أن اللغة إن هي إلا أصوات ينطق بها الله سال ، فتستقبلها الأذن وتدرك المقصود منها ، وأن الإنسان يتعلم في طفولته جميع الكلمات التي ينطق بها كل من أحوله من البشر ، أي أنه يتعلم اللعة تعليمًا ، ولا يولد على معرفة بها على الإطلاق أ.

ولذلك فإن الطفل الصغير المصاب - بالصَّمَ لا يستطيع سماع الأصوات أوالكلمات التي نتبادلها فيا بيننا ، ولذلك فإنه يصبح فيا بعد من البكم الذين لا يتكلمون ، ونستطيع أن نتلمس العلاقة بين الصَّمَ والبكم في كثير من الآيات القرآنية - الكرعة ، ومنها مثلا :

« صُمُّ بُكُمُ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ » . ( ١٨ / البقرة )

﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَّفْدِلَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ . (صدق الله العظيم ) ( ٧٨ / النحل)

أما الألوان فالمقصود بها على الأرجح لون الجسم من بياض أو سمرة أوسواد أو غيرها وقد وردت في القرآن الكريم عدة آيات تدل على اللون عمومًا ، منها على سبيل المثال :

« يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ».

﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَأُوانُهَا ﴾ ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَأُوانُهَا ﴾ ﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنَهَا ﴾ ﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنَهَا ﴾ ﴿ صدق الله العظم . )

وسوف أقتصر هنا فى كلامى على لون الإنسان دون الألوان الأخرى ، ففى الأقاليم الإنسان دون الألوان الأخرى ، ففى الأقاليم الشمالية الباردة حيث تكون أشعة الشمس ضعيفة نسبيًا ، ويكون عدد الأيام المشمسة قليلًا على مدار العام ، نجر أن الجلل لا يحتوى إلّا على كمية قليلة من صبغ الميلانين (١) ( Melanin ) ممّا يودى إلى المياض البشرة وإلى وجود العيون الزرق ،

<sup>(</sup>١) الميلانين صبغ أسود أو بنى داكن يستقر داخل الجلد عند قاعدة البشرة فى خلايا خاصة تسمى دلايا الميلانين ،

والشعر الأصفر ، كما هي الحال في البلاد الإسكندينافية على سبيل المثال .

فإذا انتقلنا نحو الجنوب نجد أن لون الجادوالشعر والأعين يزداد سمرة بالتدريج حتى نشاهد اللون الأسود الداكن في المناطق الاستوائية وهي المناطق التي لا تكاد تغيب عنها الشمس طول العام ، كما تكون الأشعة الضوئية في أعلى معدلاتها قوة ، وانتشارًا ، وهو ما يوضّح لنا أن كمية الصمغ الأسود الموجود في جلد الإنسان يتناسب تناسبًا طرديًّا مع كمية الأشعة الضوئية التي يتعرض لها في حياته اليومية .

والواقع أن صبغ الميلانين له أهمية قصوى في حماية أنسجة الجلد اللينة من التأثيرات المدمرة «اللاَّشعة فوق البنفسجية» الموجودة في الشمس ، والذلك تتكون من هذا الصبغ طبقة داكنة تمنع وصول تلك الاَّشعة إلى داخل الجلد ، ولذلك تكون هناك اختلافات واضحة في كمية الميلانين الموجودة في الجلد في مختلف السلالات البشرية تبعًا للبيئات التي تعيش فيها كل البشرية تبعًا للبيئات التي تعيش فيها كل

ويتضح من ذلك أن اللون الأسود نعمة لا نقمة ، وحسنة لا سيئة ، قدرها الله سبحانه وتعالى لعباده اللين يعيشون فى أقاليم قد تتعرض فيها جاودهم ، وبالتالى أنفسهم للهلاك بفعل أتدعة الشمس ، فالمعروف أن الجلد هو خط الدفاع الأول فى وقاية الإنسان من « الغزو الميكروبي » للجسم ، ولعل البيض فى جنوب إفريقيا يعون هذه الحقائق ، وتتفتح أبصارهم وقلوبهم على الحق والعدل

تلك نبذة قصيرة عن « الإنسان فى القرآن الكريم » ، تناولت فيها قليلا من الحقائق المتعلقة بحياة هذا المخلوق الذى كرمه الله سبحانه وتعالى ممثلاً فى آدم عليه السلام ، حيث طلب من الملائكة أن يسجدوا له إجلالًا وتعظيمًا ، كما يتضح من الآية الكريمة التالية :

« وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاثِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبْى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ » .

(صدق الله العظيم ) ( ٣٤ / البقرة )

ثم في قوله سبحانه وتعالى : «لَقَدْ خَلَقْنَاالإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويِم ِ» سبحانه وتعالى دون سائر المخلوقات .

وغير ذلك من الآيات البينات التي الحديث.

توضح المنزلة الرفيعة التي اختصه بها ،

(٤/التين) ولعلى أكون قد وفقت في عرض هذا

محمد رشساد الطوبي عضو المجمع



# المختصرات وطرقية أدائحت باللغنزالعربية للدكتور عبدالكريم خليفة

مدف هده الكلمة إلى طرح قضية من قضايا كثيرة ، تخص اللغة العلمية العربية في العصر الحديث . وعلى الرعم الجهود الخيرة التى وامت بها مجامع اللغة العربية ولاسيا مجمعنا بالقاهرة في مجال المصطلحات العلمية ، فإن قصايا اللغة العلمية لم تحط بعد بالعناية اللازمة ، وما زالت تنتطر مزيدًا من الدراسة والتحليل في صوء المعطيات والمناهج العلمية الحديثة ، ووضع الحارل المناهج العلمية الحديثة ، ووضع الحارل المناسبة والقواعد الضرورية لإيماء اللغة العلمية العربية . والهدف الكبير الذي ما زائنا نتطلع إليه يتجسد في تحميق ، العربيب العاوم والمعرفة ، وتصبح العربية لغة التدريس الجامعي في مختاف مستوياته

وفى جميع فروعه ، ولغة البحت العلمي

والتقنيات الحديثة وبهذا الأسلوب وحده تستعيد العربية سيادتها في أوطانها وتصبح عاملًا فاعلًا في رُقى أمتدا وتحررها .

وإنه لم البدهي القول باختلاف اللغة الأدبية عن اللغة العلمية من حيث أساليبها ووضوح مداولاتها وتحديد معرداتها . فاللغة العلمية تتحدد بصورة رئيسية بالقواعد التي تنتظم مسهجية الصطلح العلمي وأدوات التعبير الأخرى من رمور علمية ومختصرات ومعادلات رياضية وأشكال إيضاحية ورسوم بيانية وعيرها من أشكال الاحتزال ، والتركيب والرمز . .

وقد مدلت جهود كبيرة ، منذ مطلع هدا القرن ، ولا سيا في العقود القليلة الماضية . في محال وصع المصطلحات العلمية

<sup>(</sup>ه) ألتى هذا البحت فى الجلسة الثالثة من جلسات المؤتمر الممقدة يوم الأردعاء ٣ من شعبان سنة ١٤١٠ الموافق ٢٨ من فبراير (شباط) سنة ١٩٩٠.

باللغة العربية . وتحديد منهجية ترتكن إلى قواعد ومبادئ محددة ، تنظم عملية التعريب . وفي هذه العملية واجه علماؤنا قضايا ومشكلات في النقل من اللغات الحديثة المتقدمة التي أنتجت هذا السيل الضخم من العلوم والمعارف الإسسانية في شتى المجالات . وبدأت المحامع اللغوية العربية وبعض المؤسسات العلمية والغياري من علماء هذه الأمة ، يتلمسون طريقهم للتغلب على هده الصِّعاب . دون أن تكون هنالك سياسة محددة ومناهج واضحة ودقيقة . متفق عليها . تلتزمها الجامعات والمؤسسات العلمية العربية في التطبيق . وكان نتيجة ذلك ما أشار إليه زميلنا العالم الجليل الدكتور محمود مختار ، في محاضرته القيمة التي ألقاها في ندوة عمان التي عقده اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية في المدة الواقعة بين ٢٧ من جمادي الأُولى - ٢٩ من جمادى الأُولى سنة ١٤٠٧ﻫـ الموافق ۲۷ كانون الثاني – ۲۹ كانون الثاني - يناير سنة ١٩٨٧م ، إذ يقول : ولكن يؤسفنى أن أقول : إن هذه المعاجم ( يشير إلى مانشر من معاجم

للمصطلحات العلمية ) لم تخل من الشوائب التي أصادت اللغة العلمية ذاتها بشيء من الوهن والقصور ... والتي كان من آثارها ظهور المصطلح الواحد المتخصص ، بعدد من المقابلات العربية ، وهو ما ترفضه اللغة العلمية تمامًا ، لما ينشره من بلبلة ولبس بين العلميين ... »

وإن قضية الرموز العلمية العربية ، التي كانت موضوع الدراسة في تلك الندوة ، كانت في الواقع إحدى المشكلات التي واجهت مجمع اللغة العربية الأردني منذ أواخر السبعينات ، عندما بدأ حملته ، لتعريب التعليم العلمي الجامعي . فقد أقر المتخصصون أن الترجمة برموز أجنبية إنما هي مجرد ترجمة ، وليست تعريباً للعلم وإن التعريب ، إنما يتطلب إنبات العلم في بيئة عربية خاصة (1). وأن للرمز إيحاءات بيئة عربية خاصة (1). وأن للرمز من لغة إلى خاصة لا تنقل بانتقال الرمز من لغة إلى أخرى .

وأدى تسارع الحركة العلمية منذ الحرب العالمية الثانية ، إلى دخول فيض كبير من المطلحات العلمية والتسميات بكلمات

<sup>(</sup>١) انظر : مشروع مجمع اللغة العربية الأردنى للرموز العلمية ، ص ٧ .

متعددة وعبارات طويلة في اللغات الأجنبية المتقدمة متل الإنحليزية والفرنسية ، والله والفرنسية ، والله والله والمؤينة والروسية وقد رأوا في مؤسساتهم اللغوية والعلمية أل يناوا عن تكرار هذه العبارات الطويلة ، توفيرًا الموقت والجهد وتيسيرًا للفهم والإفهام فلجأوا إلى أسلوب المختصرات ( Abbreviations ) ، وذلك بوضع أشكال معينة للتعبير عن المعنى بصورة رمزية مختزلة ، وفق قواعد محدّدة ومتعارف عليها ، فاختصروا الكلمات في حروف تكون عادة أوائل كلمات المصطلح .

لقد دلت نتائج البحوث اللغوية ، أن الاتجاه العام لحميع اللغات هو نحو تقصير الصيغ للكلمات . وأن هذا الاتجاه واضح كل الوضوح في مسيرة العربية عبر تاريخها التراني الطويل . واعتبر « النحت » في العربية جنسًا من « الاختصار » . فكانت العرب تنحت من كلمتين كلمة واحدة ، كقولهم : « رجل عبشمي » منسوب إلى اسمين ، وقولهم : « حيعلة » من حيً على ، وتسارع هذا الاتجاه نحو «الاختصار »

بعد ظهور الإسلام، فقالوا: «البسملة» من عبارة «باسم الله»، و « الهيللة » من « لا إِلْهَ إِلَّا الله» ، والحولقة والحوقلة من «لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بالله» و «الحمدلة» من « الحمد لله » و « الجعفدة » من حملت فداك والسبحلة أى من « سبحان الله » ... وأصبحت « الحيعاة » تعنى قول المؤذن : « حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الفلاح » (۱) ...

وما زال « النحت » في اللغة يراوح مكانه في هذا المجال المحدود ، وهو مع ذلك يكون رافداً من روافد إعاء العربية . وما فتئت العربية أن وجدت نفسها . منذ بداية القرن العشرين تستيقظ على طوفان من المصطلحات العلمية في مختلف مجالات المعرفة . ولذا كان على العربية أن تستخدم جميع أدوات التعبير من أجل استيعاب المصطلحات ، والمعاني الجديدة .. وكان النحت والاشتقاق والنقل والمجاز والاختزال والتركيب ، والتعريب ، من أهم الأدوات ، ولاسيا في موضوع إيجاد المقابلات العربية للمصطلحات موضوع إيجاد المقابلات العربية للمصطلحات والرموز العلمية والمختصرات ... وعلى والرموز العلمية والمختصرات ... وعلى

 <sup>(</sup>١) انظر : السيوطى ، المزهر ، ح ١ ص ٤٨٢ – ٤٨٥ .

لرغم من الدراسات التي عالحت هذه القصايا للعوية المهمة من إلا أما الم تصل إلى مرحلة التنطيع وقق قو اعدم حدّدة فكتيرا ما تختلط مناهيم أدوات التحبير مثل النحت والاختزال والمختصرات والرمور من إلخ مولا سيا أمها ذات طبيعة متداخاة .

وللغة العربية تحربة حصبة في استعمال مختلف أدوات التعبير هذه ، وإن دراسة هذه التجربة التراتية ، لتشكل أساسًا في وضع القواعد المحددة للإفادة من الاستعمال الواسع للرموز والمختصرات العلمية في العصر الحديث

شاع استعمال « المختصرات » فى اللغات الحية فى هدا القرن . لاسيا منذ الحرب العالمية الشاسية . وهى فى اللغات الأجنبية المتقدمة تخضع القواعد محددة ، بصورة عامة . وتستعمل عادة أوائل حروف الكلمات الى تكون العبارة أو المصطلح . وتكتب وفق نظام متمق عليه . وأصبح هذ الأماوب يجد طريقة إلى كتاباتنا عربية ، ولا سيا العلمية منها فى العصر نحديث . ولكن غياب الدراسات اللعوية المحديث . ولكن غياب الدراسات اللعوية الموضوع المختصرات ، هذه ، وعدم الموضوع المختصرات ، هذه ، وعدم

الترصل إلى وضعقواعد تحدد استخدامها في الكتابة العربية قد أعاق انتشارها من داحية ، وأوقع الفوضي والتنافضات من داحية أخرى ، فالعفوية والاجتهادات الفردية ، ما زالت مع الأسمف هي الطريق الرئيسي ، الذي تشيع من حلاله أدوات التعبير العلمية الحديثة ، سواء أكان ذلك في محال العلوم التطبيقية والإنشائية أم في محال الحياة الحصارية .

فإذا كاست الرموز العلمية ، تتصف بالخصوصية والثّبات ، فإن «المختصرات» تتصف بالشمولية والتغير إنها تتحاوز مجال العلوم إلى دلالات الحياة بأوسع معانيها ، وهي في الوقت ذاته ، أداة تعبر عن دلالات آنية ، تحتفي من الاستعمال باختفاء هذه المدلولات من واقع الحياة . فهذا « المحتصر » مثلًا الذي يدل على خلف عسكرى أو دولي معين ، يعختفي من الاستعمال بانتهاء هذه الأحلاف وتلك النظمات .

وأُدت العفوية فى دخول «المختصرات» إلى الكتابة العربية الحديثة إلى فوضى فى الاجتهاد وتساقضات تصل إلىحد التفكه

أحيانًا وأحيانًا أخرى تفتيح الباب إلى إدخال الحروف الأجنبية بافظها الأعجمي في سياف الكتابة العربية وإن هذا الحال لشيء مؤسف حقًا ، والأمتاة على دلك كشيرة .

لنأخذ مثلًا اسم إحدىالمنظمات العربية والمختصرات التي شاعت للدلالة عليها، فالمنطمة العربية للتربية والتقافةوالعاوم ، أشاعت من حيث الواقع « المختصر » (ALECSO) وهذا المختصر بعروفه الأجنبية قد تطور من الكتابة بحروف كميرة ، يفصل بينها النقط إلى كلمة واحدة ، إنجليزية اللفظ والدلالة ... ثم تجاوز الأمر إلى كتابتها بالحروف العربية ( أَلكسو ) على طريقة التعريب من حيث إدخال الكلمة الأعجمية كما هي في العربية ، وتطبيق فواعد العربية عليها . لاشك أن هذا اللون من التعريب ، تقبله العربية من حيث المبدأ ويشكل واحدًا من الروافد المهمة الكثيرة التي تمد العربية بالحياة المتجددة وراستيعاب كل ما يصل إليه الفكر الإنسىانى من معارف وعلوم ولكنه فى هذا المقام يدعو إلى العجب. وإن نظرة فاحصة

لهذا المسار الدى سلكته و المختصرات » ، على نهج المتال الذى أوردناه تسين لما مقدار على نهج المتال الذى أوردناه تسين لما مقداد وستخفافه وسرودق العربية وخصوصياتها من حيث هى لغة داهية ومتطورة . فإن حروف لغة داهية ومتطورة . فإن حروف الأولى - للكلمات التي يتألف مدها اسم المنظمة العربية باللعة الإنجليرية وهو :

Arab League Educational Cultural and Scientific Organization

وإن كل حرف يوحى باللفظة التى ينتسب إليها، وأنه نسبب الشيوع أصبح المحتصر كلمة واحدة، وسقطت النقط، ومع دلك نقيت إلى حد ما موحبة تذكر بأصولها الإنحليزية. ولكسها عندما انتقلت إلى العربية بلفظها الأعجمى، وكتبت نالحروف العربية (ألكسو) أصبحت لعطة صالا ما معطوعة الجدور والأصول، وصلا عن الهجنة التى تكتنفها.

ومتل ذلك يقال في « المختصر » الدى أشيع استعماله في تسمية «المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والتقافة » . فقد سلك « المختصر » الأسلوب ذاته وسار على الطريق إياه . فقد وضع «المختصر » لاسم المنظمة

ونحن نجد في هـ ذا المسار ، أسلوباً صحيحاً ، وطريقاً سليماً في استيعاب العربية هذه المختصرات التي أصدح لها وجود عالى والأمثلة كثيرة على ذلك . فقد أصبح كثير من هذه المختصرات كلمات لا توحى بأصولها ولا تنم عن جذورها ، وبدأت تكون مصطلحات ذات دلالات علمية محدّدة مثل الليزر والإيدز . . . إلخ

وإنه لمن العبث الدى يدعو إلى الاستهجان والحزن عندما تَسْتَعْمِلُ كشير من الأدبيات في الوطن العربية » اليونسكو العربية » للدلالة على « المنظمة العربية للتربية والثقافة والعاوم » أو « اليونسكو الإسلامية » كلدلالة على المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ... أو أنها تشيع المختصرات بألفاظها الأعجمية مكتوبة بحروف عربية!

ونحن نعتقد أن هذه الفوضى الى تكتنف المحتصرات ، متل ما تكتنف كثيرًا من أدوات التعبير الحديثة ، وهذا التخبط الدى نلمسه فى أساليب استخدامها يهيب بناإلى دراسة جميع المشكلات الخاصة بأدوات التعبير ، والأساليب الى تغنى العربية وتجعلها قادرة على مواكبة المسيرة.

ب للغة الإِلجليزية واسمها باللغة الإِلجليزية هم :

Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization

فوضع المختصر بأن أخد الحرف الأول من كل كلمة من هده التسمية ماعدا حروف العطف فأصبح على هذا الشكل: ( I.S.E.S.CO. ) ثم سقطت النقط ليكون كلمة واحدة مؤلفة من الحروف الكسيرة فأصبحت هكذا ( ISESCO ) ، ثم وجدت طريقها مع الأسف إلى الكتابة العربية بلفطها الأعجمي فأصبحت تكتب بالحروف العربية (اسيزكو) ،..

سار هذا الأسلوب في هذين المختصرين على غرار الأسلوب الذي اتخذته منظمات الأمم المتحدة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية ...وإن المثالين اللذين أوردناهما قد استوحيا تسمية المنظمة الدولية ودخل في كتابة جميع اللغات تقريباً في العصر الحاميث ودخل فيا دخل في الكتابة العروف العربية وقد عُرِّب بكتابته بالحروف العربية وإدخال وال التعريف عليه .

العلمية الحديثة ، في عصر التفجر العلمي ، ونحن نحث الخطى نحو فحر القرن الحادى والعشرين ..

فياشاعة أُسلوب « المختصرات » في كتاباتنا العربية يقضىبأن تأخذ المجامع والهيئات اللغوية العربية على عاتقها دراسة المشكلات التي تنشأ عن ديوع استخدام المختصرات ، ووضع قواعد محددة تنظم كيفية صياغتها ، وإضفاء رونق العربية عليها ، ونظمها في سياق الجملة العربية السليمة . فيتناول البحث المختصرات الأَجنبية التي شاع استعمالها في حياتنا العامة مثل : اليونسكو والليزر ... إلخ ، وكذلك المختصرات التي تتداولها اللغات الأَجنبية المتقدمة ، ولما يَشِعْ استعمالها في لغتنا . فما السبيل إلى استيعاما ؟ أيكون ذلك بأخذ هذه المختصرات بحروفها ، الأَعجمية أم المحافظة على نطقها الأَعجمي وكتابتها بالحروف العربية ؟ وهل تكتب هذه الحروف العربية بشكلها المقطع ، مفصولة بعضها عن بعض ، وهل تكون االفاصلة نقطة أمشولة! أم أن تكتب هذه الحروف العربية بشكلها المتصل مكونة كلمة أو مقطعًا من كلمة !!

وربما نتحول إلى أسلوب آخر، ينطلق من ترجمة المصطلح أو الاسم إلى العربية ، سواء أكان مؤلفًا من كلمة واحدة أم عدة كلمات، وأن يؤخذ الحرف الأول من كل كلمة عربية ، بعد تجريدَ هامن ال التعريف ويكون من أوائل هذه الكلمات مجموعة من الحروف ، تكتب بشكلها الهجائي المقطع (١. ب ت ثج ... إلخ » وهنا أَيضًا يرد التساؤل، فهل يكتب المختصر بهذه الحروف المقطعة مع فواصل بيذها ، سواء أكانت نقطة أم شولة.. أم أنها تكتب دون فواصل، ويجرى نطقها سأسماء الحروف (ألف باء جمم دال ... إلخ )، أم أنها تكتب بالحروفالمتصلة وتنطق كلمة دالة على معنى اصطلاحي معين؟ لنأخذ مثالًا على ذلك وليكن المختصر ( حماس ) فهو « مختصر » ( حركة المقاومة الإِسلامية ) ... إلخ ، وربما كان لطبيعة الحروف المحتمعةوما تؤديه أحيانًا إكمن لفظ يخف على السمع ويسهل على اللسان، دور في صياغة المختصر على شكل ألفاظ مقبولة أو بقائها حروفًا تنطق بأسمانها (حاء ، ميم ، سين ) ، وإذا كان الإجماع تامًّا على تحريد الأسماء من ال

التعريف ، عندما يوخذ الحرف الأول من كلّ منها ، فإن التساؤل ما رال باقيًا حول حروف الجر وأدوات الشرط والاستفهام والضائر المنفصلة وأسهاء الإشارة والأسهاء الموصولة وظروف الزمان والمكال ... إاخ ، التي قد تولف جزءًا من تلك التسمية ، أو دلك المصطلح الذي نريد وضع «مختصر» أد . وربما تدعو الحاجة إلى استعمال أد . وربما تدعو الحاجة إلى استعمال فكيف تتم السسة ؟ ومتى تستساغ النسدة فكيف تتم السسة ؟ ومتى تستساغ النسدة إلى هذا الاسم أو المحاطح ، النسبة إلى التراكيب والعبارات ؟ وما هي التساق المقواعد اللغوية التي تصبط دلك كاه ؟ ...

وجملة القرل ، فإن ذلك كله يتطاب من المجامع اللغوية العربية وضع قواعد محدّدة ومنهجية مازمة ، يتم الاتفاق عايها تحدد طريقة وضع « المختصرات ، . وغيرهامن أدوات التعبير التي راح استعمالها في اللعات الأحنية المتقدمة ، وتوصح أساليب استعمالها في الكتابة العربية . وقد هداني الاهمام بهذا الموضوع والاطلاع على بعص ماكتب حوله ، قديمًا وحديتًا

أن أتقدم إلى مؤتمرنا العتيدببعض الأفكار التي يمكن أن تشكل الخطوط العريضة لقواعد محددة يتم الاتفاق عليها ، تنظم طريقة أداء « المختصرات » وكيفية استعمالها باللغة العربية وقبل أن أجمل هذه الأفكار ، أقول :

عَرَفَت العربية منذتاريخها المكر أدوات. التعمير المحتاهة من رموز ومحتصرات وغيرها ولكن ظروف استعمالها كانت محدودة في محالات معينة . وإن التطور العلمي. الحديث وتفجر المعرفة وتسارعها ، يحتم علينا إيحاد قواعد محددة يلتزم بها في وضع الرموز والمختصرات وتعميمها في الكتابة العربية ، من أجل أن تني العربية بمتطلبات العصر الحديث وتواكب مسيرة اللغات الأَجنبية المتقدمة . فالعربية الخالدة ، لغة القرآن الكريم ، ثابتة من. حيث نحوها وصرفها ، ولكنها لغة نامية. ومتطورة من حيت أساليبها ومفرداتها فلها من حصائصها الذاتية وأدوات النعمير ، ما يحعلها قادرة على استيعاب كل ما يبحد من معارف في محتلف العصور

وإنني إذ أعزو الفضل لأصحابه من.

العلماء والباحثين الله ين تناولوا هدا الموضوع من جوانبه المختلفة ، لأودأذ أورد القواعد العامة التي ربما تصلح أن تكون منطلقا ، للاتفاق على فواعد محددة توضح كيفية وضع « المختصرات »وأساليب استعمالها في الكتابة العربية ، وذاك على التمكل التالى .

أولاً: يؤخل ماجاء في التراث من «مختصرات» كما هي «سواء أكانت عن طريق النحت أم عن طريق التركيب أو الاختزال أو الرمز ، باعتبارها نقلية سماعية ، لا يقاس عليها ، ولا نخضعها لقواعد « المختصرات » الحديثة ، مثال ذلك . البسماة والحوقلة ، والحمدلة والحيعلة ... إلخ . ونقول بعدم القياس في وضع هذه الكلمات ، كي نتجنب الخروج عن القاعدة والدخول في فوضي الاجتهادات الفردية .

ثانيًا: قبول «المختصرات» الأجنبية التي أصبح لها وجود عالى في اللهات المتقدمة ، وإدخالها في الكتابة العربية باعتبارها كلمات أعجمية ، دون النظر إلى أصولها أو إيحاء الها. وتكتب بالحروف

العربية المتصلة ، وذلك على سبيل «التعريب». وتحرى عليها قواعد العربية من حيث التعريف والتنكير والتثنية والحمع والنسبة عند الحاجة ، ومن حيث السياق والتركيب ، فنقول : اليونسكو والليزر والرادار والإيدز . . إلخ ، ونقول في النسبة : « الليزرى والرادارى واليونسكى . . إلخ » .

ثالثًا: قبول « المختصرات » الأجنبية لأساء الأعلام ، كما هي ، وكتابتها ، الحروف العربية وفق نطقها الأعجمي .

رابعًا: يوضع «المختصر» للتسميات العربية ، سواء أكانت هذه التسميات عربية الأصل والمنشأ أم أنها تستعمل فى الدوائر الرسمية أو الجيش أو الموسسات العامة والمخاصة أو الشركات أو يكثر استعمالها وتردادها فى الحياة العامة ، وذلك وفق القواعد التالية :

1- يؤخد الحرف الأول من كل اسم بعد تجريده من «ال » التعريف ، ومن كل كلمة بعد تجريدها من «الزوائد ». ويكتب المختصر بالحروف المنفصلة دون وضع إشارة فصل بينها . وتلفظ الحروف

العربية بأسائها ، فنقول مثلًا : (جيم ميم عين ) ، عند كتابة (ج م ع ) . وإذا كان المختصر يشكل كلمة واحدة سهلة اللفظ ، سائغة الاستعمال ، فتكتب بالحروف المتصلة ، وتلفظ الحروف ، بأصواتها في بنية الكلمة . فنقول مثلًا : «مآب » بدلًا من «مؤسسة آل البيت »

وإذا كان المصطلح أو الاسم كلمة واحدة يوخذ الحرف الأول والثانى من الكلمة ، بعد تحريدها من ال التعريف والزوائد . ويكتب بأشكال الحروف المتصلة ، وتلفظ الحروف بأسماما فنقول :

« سين ميم » للمختصر « سم » بدلًا من « سنتيمتر » .

و « تناء عين » للمختصر « تنع » بدلًا من « تعاونية » .

و « ميم خاء » للمختصر « مخ » بدلًا من « مخطوطة » .

وهكذا ...

٢ - لاينظر في العبارة التي تكون التسمية
 أو المصطلح ، إلى حروف الجر والعطف
 وأدوات الاستفهام والشرط والتنبيه ،

وأدوات النداء، ولا إلى الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة . . [ :

٣- يوخذ الحرفان الأول والتانى من الكلمات الدالة على الظرف ، وتلفظ الحروف بأصواتها أىباعتبار بنية الكامة وتكتب بالحروف المتصلة ، مثال ذلك :

«قَبْ » بدلًا من «قبل ».

و « تَحْ » بدلًا من « تحت » .

و « شَهُم ْ » بدلًا من « شمال » .

و « بَعْ » بدلًا من « بعد » .

خامسًا: وبالنسبة للمختصرات الأجنبية التي تدعو الحاجة إلى استعمالها في الكتابة العربية ، فيتم ترجمة المصطلح أو التسمية كما هو في الأصل ، إلى اللغة العربية . شم يعامل في كيفية وضع « المختصر» ، معاملة التسميات العربية كما ورد في البند الرابع . مثال ذلك: المختصر الإنجليزي ( M.O. ) يعني بدلًا من المصطلح الإنجليزي ( Money Order ) ، فيترجم هذا المصطلح إلى العربية ، ويصبح : والله مالية » ثم يوضع له المختصر باللغة العربية ، وفي القواعد التي ذكرناها باللغة العربية ، وفي القواعد التي ذكرناها

فيكون على الشكل التالى (ح م) ويلفظ. بأساء الحروف أى : (أِحاءً أَ، مَمَ ) ... ي

وإذا كان المصطلح أو الاسم كلمة واحدة ّ وأردنا أن نضع له مختصرًا ، فتجرى عليه القواعد نفسها التي ذكرت سابقًا . مثال آذلك : فإن المختصر « باللغة الإنجليزية » ( M.S. ) يعنى بدلًا من التسمية الإنجليزية ( Manuscript ) . يترجم هذا الصطلح الأُخير إلى العربية فيصبح « مخطوطة » ، سَّتْم يوضع له « المختصر » باللغة العربية : « مخ » ، بـأن يـوْخذ الحرف الأُول والثاني من كلمة « مخطوطة » ، ويكتبان بالحروف المتصلة ، ويلفظان حسب أسهاء الحروف ، وقد يوحى « المختصر »، بأن تلفظ عبارة المصطلح بكاملها ، إذا أصبح ذلك شائعًا ، كما هوالحال في مختصر (ص). فيكون النطق دائمًا بلفظ العبارة «صلى الله عليـه وسلم » . وهذا يتداخل مفهوم الرمز » مع مفهوم « المختصر » ...

[] سادساً: الاانزام باستعمال قواعدوضع « المختصرات ، واستعمالها في الكتابة العربية ، وأن تحتوى المعاجم والموسوعات والكتب العلمية العربية المتخصصة والعامة

ئبتاً بالمختصرات التي استعملت في هذه المصنفات ، ترجمة أو تأليفًا ...

سيدى الرئيس الجليل، أما الأساتذة العلماء ، لا أزعم أنني أتيت بشي عجديد ، \_بما عرضته من أفكار عامة وخطوط.عريضة في محاوليّ تلمس الطريق في هذه المسألة اللغوية ، ولكنني أرجو أن أكونقد وفقت في أجلب الانتباه إلى ضرورة دراسة المشكلات التي تواجهها العربية ، ونحن نستشر فالقرن الحادي والعشرين ، حيث يلوح في الأُفق البعيد فحرحضارة جديدة . وإن أُمتنا العربية لمدعوة إلى اللحاق بركب الحضارة ، والمشاركة المبدعة فيها، وأنه لايجىزلها التخلفأو التقصير والاختلاف القضية تمس هويتها ووجودها الحضاري. وإنها مدعوة بكل إمكاناتها، لتجاوز مرحلة التبعية الفكريةوالاستعمار العلمي الذي أَبِعِنِ العربيةِمنِ أَن تَمَارِس سيادتها في أوطانها، وأن تكون لغة التدريس العلمي الجامعي ولغة البحث العلمي في جميع مستوياته ، ولغة التقنيات الحديثة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

عبد الكريم خليفة عضو المجمع ( من الأردن )

#### المصادر

- إبراهيم السامرائي ، المختصرات والرموز في التراث العربي ، مجلة مجمع اللغة العربية.
   الأُردني ، العدد (٣٢) ، عمان ، سنة ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م .
- ٢-سيد رمصان هدارة ، المصطلح العلمي بين الترجمة والتعريب . ندوة عمان ( اتحاد المحامع اللغوية العلمية العربية ) ، سنة ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م
- ٣- عبد الرحمن جلال الدين السيوطى ، المزهر فى عاوم اللغة وأنواعها ، ج ١ ٢ ، القاهرة سنة ١٣٧٨ هـ ١٩٥٨ م .
- ٤ عبد المجيد نصير ، منحوتات البدوء محلة مجمع اللغة العربية الأُردثي ، العدد (٣٢) عمان سنة ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م .
- هـ مجلة «اللسان العربي»، مكتب تنسيق التعريب بالرباط، العدد الرابع والعشرين .
- ٦- محمود شكرى الألوسى ، كتاب النحت وبيان حقيقته ونبذة من قواعده ، تحقيق محمد بهجة الأثرى ، بغداد سنة ١٤٠٩ هـ ١٩٨٨ م .
- ٧ محمود مختار . اللغة العملية العربية . سماتها ومفرداتها ورموزها . ندوة عمان ( اتعجاد المجامع اللغوية العلمية العربية ) سنة ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م
- ٨ مشروع مجمع اللعة العردية الأردنى للرم وز العلمية العربية ، عمان \_ سنة ١٩٨٥م .
  - ٩ ـ نهاد الموسى . النحت في اللغة العربية ، الرياض سنة ١٤٠٥ هـ ١٩٨٤ م .

### شسعراء مغمورون:

# خارجة بن فليحالمللى الأستاذعبدلعزيزاحمدا ليفاء بر

#### مقسعمة:

حارجة بن فليح الملكي شاعر حجازي مُحيد عاش في القرن الشاني للهجرة ، لم تتحدَث عنه كثيرًا كتب الأدب الشهيرة ، خاصة منها الكتب التي عُنيت بتراجم الشعراء وطمقاتهم ، وللا دكر له في (الشعر والشعراء) لابن قتيبة ، ولا في (طبقات الشعراء) لان سلام ، ولم يذكره الزركلي في أعلامه ، ولا المرزباني في (معجم الشعراء) .. ولانكاد نحد له اسمًا إلّا في مصادر نزرة . وهده لاتوردمن أخباره وأشعاره إلّا الشيء القليل الذي لايشني الغليل . ونجد أحيانًا اسمه الذي لايشني الغليل . ونجد أحيانًا اسمه في بعضها قد تصحّف وتحرّف ، وجاء المكي بدلًا من المللي ، وسيرد الحديث عن ذلك مفصلًا فما بعد .

وقد رأيت في شعر هذا الشاعر سهاتِ من

الجودة أغرتنى أن أتتبع أحباره ما استطعت بل رأيت شماء على شعره من بعص الرواة يغرى بدلك التتبع، فمارعتنى رغبة جامعة إلى إنصافه، وحمع أخباره وأشعاره، وهي رعمة كثيرًا ما تستمد بي كاما وجدت عبقرية يتكاثر عليها الظلام ليغطى من لمعانها، ويحجب من شعاعها.

ولا أزعم أننى بلغت فى استقصاء أخبار هذا الشاعر المدى ، أو التهيت إلى آخر الشوط ، ولكنى بذات ما تيسر لى من جُهد. مؤملًا أن تكون هذه مداية بحث أستكمله أو يستكمله عيرى .. وحسبى الآن من القلادة ما أحاط بالعنق

والله الموفق .

<sup>( » )</sup> ألتى هذا المحث في الحلسة الرابعةُ من جلسات المؤتمر المعقدة يوم السبت ٢ من شعبان سنة ١٤١٠ هـ الموافق ٣ من مارس كذارُ سنة ١٩٩٠ م .

## الفصل الأول

## ترجمته وأخباره

- ۔ اسمه وئسبتھ ٠
  - والده:
- تصحيف نسستة في المصادر:
  - س عصره وأخباره:
  - مكانته الشعرية:
  - اسمه ونسبته:

إن ندرة أخبار الشاعر ، وتبعثرها هنا وهناك بين مصادره القليلة لم تتحلى معاومات كافية عنه ، فلا حديت عن تاريخ مولده ولا تاريخ و فاته ، ولا ملامح بارزة من حياته ، وليس في مُكنة الباحث إلَّا أن يستنتيج فحسب الفترة الزمنية التي عاش فيها من تلك الأخبار الواردة من معاصريه أو ممدوحيه .

وأَقْدَمُ من ذكره فيما انتهى إلينا من مصادره هو (الزبير بن بكار) في كتابه (جمهرة نسب قريش) ، فقد كانت وفاته ٢٥٦ ه، على أن هذا الكتاب لم يصل إلينا كاملًا ،وما نشره منه الأستاذ الباحث

الجليل (محمود شاكر) ما هو إِلَّا بعضُ الكتاب لاكلَّه، وبقى منه بعضُ لم ينشر بعد، على نفاسة الكتاب وقيمته الكبرى للتاريخ الأَدبى، وهناك بعضٌ منه ذهبت به الأَيام .. فلا يُدرى أين هو ؟

نعرف من الجزء الذى نشر: نسب الشاعر . فهو خارجة بن فليح بن إسماعيل الن جعفر بن ألى كبير (١) .

ونعلم أنه مولى أسلم . . ذكر ذلك أبو عبد الله محمد بن داود بن الجراح (ت ٢٩٦ه ) في كتاب (الورقة) ص ٧٤، حين قال : « خارجة بن فُليح الملكى ، مولى أسلم ، حجازى ، شاعرٌ مجيد

<sup>(</sup>۱) ص ۱۰۸ ، حيث جاء هدا النسب عن ( فليح ) وقال الأستاذ (محمود شاكر ) محقق الكتاب كأمه هو أبو خارجة بن فليح المللي .

كتير النمعر » وقد ذكر ( البكرى )(۱) في نسرح أمالى القالى ص ٦٥ أن فليحا المَلَلَى هو مولى أسلم

وتدلنا نصوص الزبير بن بكار . أن نسبته (المللي) ، كما حاء في ص١٣٥ نسبته (المللي) ، كما حاء في ص١٣٥ منه حيث قال (وقال خارجة بن فليح المالي يمدح (عبد الله بن مصعب) ويفسر (البكري) في شرح الأمالي ص ٦٥ معني (ملك) الني ينتسب إليها الشاعر فيقول: «ملك التي ينسب إليها على مقربة من المدينة في شق (الرَّوْحاء) »

أى أن ( ملل ) اسم موضع لا اسمُ رجل أو مبيلة

وأوسَعُ مَنْ تحدث عن (ملل) من البُلدانيين القدامي هو (البكرى) نفسه في كتابه الآخر (معجم مااستعجم) في مادة (الميم واللام)، ونص أن خارجة بن فليح ينسب إليها، وجاء بشاهد من شعر جعفر ابن الزبير يرثى ابنًا له مات بملل هو قوله .

أحزنُ على ماءِ العشيرة والهوى

على ملل، يالهف نفسي على ملل

وقال : إِن الفرش والفريش مَ مَلَل ، ويدل على قربها من المدينة ، ما رواه البكرى أيضًا من أَن عَمَال من عفان رضى الله عنه ، صلى الجمعة بالمدينة ، وصلى العصر علل .

ويقول (ياقوت) في (معجم البلدان) إنه منزل على طريق المدينة إلى مكة على بعد ثمانية وعشرين ميلًا من المدينة ، وهو واد ينحدر من (وَرِقان) جل مُزينة . حتى يَصُب في (الفرش) فرش سويقة .

أقول والفرس والفريش لا يزالان معروفيْن بداالاسم حتى اليوم وكان الفُريش على الطريق القديم للسيارات بين مكة والمدينة وقد مررت به وهو على مقربة من المدينة المنورة .

وقدورد ذكر ( الفرش ) فى شعر الشاعر نفسِه :

سقى هصبات الفرس كلُّ مُجَلَّحِلِ له نَضَــدُ من مزنه ، وصبيرُ

والده:

إن المصادر التي بينيدي لا تزيد عند

<sup>(</sup>١) الوزير عبد الله بن عبد العزيز البكرى الأونبي ت ٤٨٧ هـ ١٠٩٤ م.

ذكر الشعر عن أن تقول إنه (خارجة بن فبيح) . ولا نعلم أي (فابيح) هذا ، وذكر لأستاذ (محمود شاكر) محقق كتاب (جمهرة نسب قريش وأحسارها) . وهو العمدة في أخبار (خارجة) توقف عند الفقرة (٢١١) من هذا الكتاب . ص ١٩٨ . فعاق في الهامش بما يدل على أنه يرجح أن فليحاً هو فليح بن إسماعيل ابن جعفر بن أبي كبير .

ولكى تتضم الصورة تمامًا . فإلى أورد نصَّ هذه المقرة وتعليقَ شيخِا عليها .

۱۱۱ - وابنه ثابت بن الزبير بن خبيب . وكان يتبدى بالرائع . فزاره فابيح بن إساعيل بن جعفر بن أبي كبير . فقال فليح :

عنیتند یا ثربت بن الربیر جشستنا جوب حرار وعُورْ سقیاً نجادیک وجاریما ومن له جُدِّ کمثل الزبیرْ »

هذه هي الفقرة ، أما التعليق ، فقد قال أستاذنا عن فُليح : كأنه هو أبر (خارجة ابن فليح المللي ).

وإذا صح هذا ، وأحسبه صحيحًا ،فيكون والد خارجة شاعرًا

ولقد وجدت لفايح بن إسهاعيل ذكرًا فى (مجالس شعلب ) ص ٩٤، فى هـ ذا الخبر :

« أخبرنا محمد قال : وثنا أبو العباس قال : حدثنى محمد الله قال : حدثنى محمد ابن عيسى ، عن فليح بن إساعيل قال ؟ : حدثنى عبد الله بن صالح سنة اثنتين وستين ومائة قال . حدثنى عمى سايان بن على ، عن عكرمة قال : إنى لمع ابن عباس بعرفة إذ فتية أدمان (١) يحماون فتى في كساء ، معروق الوجه ، ناحل البدن ، له حلاوة ، معروق الوجه ، ناحل البدن ، له حلاوة ، حتى وضعوه دين يدى ابن عباس وقالوا : استشف له يا ابن عم رسول الله . قال :

<sup>(</sup>١) لاده ب السمر.

فقال ابن عباس . وما به ؟ فأنشأ الفتى يقول :

بنا من جوى الأَحزان والوجد لوعة ً تكاد لها نمس الشفيق تذوب ً

ولكنما أبتى حشاشة مُعْدول على ما به عُدودٌ هناك صليب

فأقبل أبن عباس على عمد الله بن حُميد ابن زهير بن الحارت بن أساد بن عبد العزى ففال : أخد هذا البدوى العود (١) علينا وعليك . قال : فحملوه فخفَتَ في أيديهم فمات . فقال ابن عباس رحمه الله : هذا قتيل الحب ، لا عقل ولا قود . قال عكرمة : فما رأيت ابن عباس سماً ل الله عز وجل في عشيتِه حتى المساء إلا العافية مما ابتلى به الفتى » اه .

وذرى منهذا الخبر أن فليح بن إسماعيل يحدد سنة روايته ، بسنة اثنتين وستين ومائة ، وهي الفترة التي عاش مها خارجة . فاحمال أنه أبوه ليس مستبعدًا .

لا قال : وسأَّاننا عنه فقيل هذا عروة ابن حزام » .

ولهذا الخبر دلالته فى عناية ( فليح بن إسماعيل ) بأخبار الأدب ، ثما ينم على نزعة أدبية ورثها عنه ابنه الذى أصبح شاعرًا .. حاز إعجاب فريق من نقاد الشعر فى عصره

## تصحيف نسبتة في المصادر \*

أشرت أنهناك تصحيفًا في نسبته .. جعله المكيّ بدلاعن المللي ، وقد جاء هذا التصحيف في (مجالس ثعلب )(٢) ، ومع أن محقق الكتاب هو العلامة المدقق الأستاذ عبد السلام هارون ، فإنه لم يتعرض لهذا التصحيف ، بل لم يترجم للشاعر ، أو يدل على مصادره خلافًا لعادته ، ولم يصلح ذلك في كتابه (تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب ) ص ١١٠ ، ولكنه عاد فأثبت الصواب في تحقيقه الرائع لخزانة الأدب

<sup>(</sup>١) المراد الصلابة.

<sup>(</sup>۲) ج ۱ - ۳۵۰ .

وهذا التصحيف وجدته في كتاب (الأُغاني) لأَني الفررج الأَصفهاني (ت ٣٥٦ه) ، فقد جاء في ج ٢٠/١٥٧ في دواية عن سليان بن عمد العزيز بن عمران الرهوى «قال . حدثني خارحة المكي أَنه رأى عروة بن حرام يطاف به حول البيت قال : فدنوت منه فقلت : من أنت ؟ فقال : الذي يقول :

أفى كل يوم أنت رام بلادها بعينين إنساناهما غرقان بعينين إنساناهما ألا فاحملاني بارك الله فيكما إلى حاضر الروداء ثم دعاني(١)

فقلت له : زدنی ، فقال : لا والله والله ولاحرفًا . اه .

هكذا النص في الأصفهاني . ومما يستوقف النظر فيه ، أن خارحة المللي لا يمكن أن يكون قد رأى عروة بن حزام ، لأن وفاة هذا كانت سمة ٣٠ للهجرة ، وعاش خارجة إلى أواخر القرن التاني للهجرة . فلعل هناك راويًا سقط أو أكثر من راو بعد اسم خارجة .

وثمًا يستلفت النظرَ جدا أن الأصفهاني أم يدكر شيئًا عرالشاعر المالي ، رعم كثرة رواياته عن الزبير بن مكار ، الدى أورد مصرصًا شعرية ليخارجة ، بل كان (جمهرة مسب قريش) هو أكثر المصادر القاياة إيرادًا لأشعاره .

وأسار الأستاذ الدكتور ( عبد الله الحبورى ) في هامش الصفحة ٢٤٣ تعليقًا على الفقرة ١٥١ الخاصة بخارجة بن فليح المللي ، من كتاب (التذكرة السعادية في الأشعار العربية ) تأليف ( محمد لا ابن عدد الرحمن بن عبد المجيد العبيدى) من رحال القرن الثامن الهجرى ، وفد مققه – أشار إلى ورود النسسة في (مجالس شعلب ) المكي ، وأعقب ذلك بقوله : « ولعله الصواب » ، قات : بل الصواب هو المللي .

والأستاذ العلامة (عبد العزيز الميمني) وهو الذي حقق كتاب (سمط اللآلي) في شرح أمالي القالي ، على في هامش المحفحة ٢٥ التي أشرت إليها من قبل ، عد أن أشار إلى ورود اسم خارجة بنسبه

<sup>(1) (</sup>الروحاء) كما سلف أن شرحت إلى حوار ملل .

( المكى ) فى ج ٢٠-١٥٧ ، الأغاى . فقال · « إِنه ورد مصحفًا إِلَّا أَن المصحفًا لِلَّا أَن المصحفًا لله لم يبعد لقرب ملل من مكة » .

وأقول: بل لقد أبعد المصحف، إن كان خارجة هدا هو خارجة بن فليح لأن موقع ملل فرب المدينة - كما سينت من قبل - وهو يبعد عن مكة ، وإن كان على الطريق إليها، فلا تصبح نسبته إلى مكة .

وهد ذكر الدى همت على كتاب ( الأُمالى ) بأَنه ح ١٤/١ . معلقاً على كلمة ( المللي ) بأَنه لم يجد هده النسبة في كتب الأُنساب .

أما الدكتور (حمود عدالاً مير الحمادى ) الدى حقق كتاب (التعليقات والنوادر) لأبي على هارون بن زكريا الهَجَرى (ت نحو ٣٠٠ ه / ٩١٢ م) ، فقال معلقًا على نص منسوب إلى (المللى)، ولم يذكر المؤلفُ اسمه : « لم أهتد إليه لعدم الإفصاح عنه »، وألتمس له العذر ، فكتب الأدب الكبيرة ضنينة بذكره .

# عصره واخباره ،

نستطیع آن نستنتج من بعض روایة فلیح بن إسماعیل ، ومن مدائح ابنه خارجة لبعض مشاهیر ورجالاتهٔ عصره – فی

موطنه - أَل خارجة عاش دين القرنين التانى والتالث للهجرة ، على عهد الخلفاء المؤسسين من بنى المباس ، كالمهدى - والمنصور ، وهارون الرشيد ، وهو عهد مزدهر بالعلم والأدب والتدمر .

وما دمما لا نجد فى المصادر المتوافرة معلومات كافية عن شاعرنا . فلنلتمس هذه المعلومات بقدر الإمكان من شعره .ومن مناسبات هذا الشعر .

مًّا يدلنا عليه شعره . أنه كان وثيق الصاة ببنى مصعب من الربيرييز . أى بعبد الله بن مصعب وابدر البكار . وهذال توليا إمارة المدينة المنورة على التنادع أيام هارون الرشيد ، وكان يمدحهم - ونجد في دلك أكتر من نص . من دلك قصيدة رائية طويلة ، يمدح فيها عبد الله بن مصعب طويلة ، يمدح فيها عبد الله بن مصعب بعضها في النصوص إن شاء الله تعالى . فقد بعضها في النصوص إن شاء الله تعالى . فقد صرح صاحب الحمهرة أما أكثر ممًّا أورد ، وفيها يقول له :

لعمرك ما سُمدَّتُ عليَّ مواردى

الديك ولاضاقت علىَّ المصادرُ

مًّا يدل على أنه كان يتردد عليه . ومتدحه . ويرتفق بأعطياته ، وذلك شائه أيضًا مع ابنه أبي بكر أو البكار ، وقد وليا إمارة المدينة المنورة بالتعاقب . الوالدُ ثم الابن .

ونحده فى غزله يلهج بذكر (ليلى) .. فلا ندرى أهو اسم محبوبته حقا ؟ أو أنه يتخذ من هذا الاسم رمزا ، ليكتم الاسم الحقيقي تجنبًا للتشهير به :

وأقدع من ليلي بأصقاب دارها وهي باطلُ وهي باطلُ

ويقول:

ألا طرقت ليلي لَقًى دين أَرحل شجاه الهوىوالنأْى فهو عميدُ

ويقول :

أحن إلى ليلى وقد شط وَلْيُها كما حنّ محبوسٌ عن الأَلف نازع ويقول :

ومانلت من ليلي وفاءً بعهدها ومانلت منها العهد إلّا تضرعا

ویقول وقد أَبدع . فقد جعلت دواوینُ الغوانی سوی دیوانِ لیلی یمَّحینا

#### مكانته الشمرية:

لقد وصف (البكرى) فى شرح اللآلى شاعرنا يقوله: «شاعر مطبوع من شعراء الدولة العباسية »

وقد سبق أن أوردتنص ماقاله عنه (ابن الجراح) حيت وصفه بأنه (شاعر مجيد) وساق الرواية التالية :

« أخبرنى أحمد بن يحيى النحوى قال : الخبرنى عبد الله بن شبيب قال : حدثنى محمد بن إسماعيل قال : جئت عبد العزير ابن عمران الرهوى يومًا ، فلما كنت عند خوخته سمعته يقول :على أيمان البيعة إن لم يكن أشعر الناس . فدخلت عليه فقلت : من هذا ؟ قال : خارجة الللى . قلت : حين يقول ماذا ؟ قال : حين يقول عاذا ؟ قال : حين يقول يقول الماذا ؟ قال : حين يقول يقول الماذا ؟ قال : حين يقول يقول :

تخايله ا طرفُ السمو لعاشق ها كذبا

ومن قوله:

فهم نياط القلب إذ نَشَرت به

بنات الهوى فى الصدر ، أن يتقضا

ومن قوله :

مَا تَدُلُكُ الشمس إِلَّا حَذُوَ مَنكبه

فى غايةٍ تحتمها الهامات والقُصُرُ

آل الزبير نجومٌ يستضاءُ بهم

إذا دجي الليل من ظلمائه رَهَروا

قومٌ إِذَا شُومسوا جد النَّماس بهم

ذاتَ العناد ،وإن ياسرتُهم يسروا

خُصَّ المديح أبابكر ووالده

وعُمَّهم منكإنغابوا وإنحضروا(١)

ومثلهذه الرواية تردفى (مجالس ثعلب) 1/ ۲۳۵ قال: حدثني عبد الله ابن شبيب

قال : جلس عبيـد الله بن الحسن يومَّا

وهو والى المدينة ومكة - للناس ، فذكروا الشعر والشعراء . فقال عدد الملك ابن عبد العزيز بن الماجشون (٢) فقيه أهل المدينة : أشعر الناس خارجة بن فايح المكي (٣) ، حيت يقول في مديح أبي بكر بن عبد الله الزبيري (٤) .

كَأَنَّ على عرنينيه وجبينه

شعاعيْن لاحا من سِماك وفرقدِ

هو السابق التالى أباه كما تلا

أَبُوهُ أَدَاهُ ، سيد وابن ميَّد

أهابك إجلالًا وأرحوك للتي

تلين ١-١ للراغب المتردد

قال: فقال أبوعبدالله زبير (٥): كنت وحسن بن عبيد الله - وأبوه إذ ذاك وال (٦) وابن الماجشون جلوسا - فدكر الشعر

<sup>(</sup>١) يقصد الشاعر بأبي بكر البكار بن عبد الله بن مصعب ، ت ١٩٥ ه ٨١١ م ، ووالده عبد الله

ت ۱۸۶ ه ۱۸۰ م.

<sup>(</sup>٢) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمي بالولاء ، أبو مروان بن الماحشون فقيه مالكي فصيح ت ٢١٢ هـ ٨٢٧ م (الأعلام) .

<sup>(</sup>٣) تصحيف صحته المالي.

<sup>(</sup>٤) سلفت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) هو الزبير بن بكار ت ٢٥٦ ه ، ٨٧٠ م ، وقد أسلفت ترجمة أبيه .

<sup>(</sup>٦) أي عبيد الله بن الحسن ، سالف الذكر .

والشعراء ، فقال عيد الملك (١) : خارجة أشعر الناس فى مديح لأبي بكر هذاحين يقول ،

ما تُذَلُك الشمس إلَّا حدْوَ منكبه ... إلخ (الأبيات الأربعة السابقة)

ونخلص من هذه الأقوال والروايات أن خارجة شاعر مُجيد مطبوع ، تستحود أشعاره على الإعجاب ، فهى فى بعض

المواطن من الغزل أو المديح عند بعض متذوق شعره، تحمله عندهم أشعر الناس.

وهذا يدل على أنه كان يتمتع بمكانة شعرية عالية ، كما كان له شعر كثير كما حدثنا ابن الجراح . ومن العجيب أن لا نجد له ذكرًا موسعا ، وأن لا نعشر من شعره إلا على النزر القليل .



<sup>(</sup>١) أى ابن الماجشون.

الفصل الثاني

شعره

(الساء)

- 1 -

قال:

تخايلها طرف السمو لعاشر في هفا هفوة ثم استفاق فأكذبا اننص: هذا البيت مفرد ، جاء في كتاب (الورقة ) لابن الجراح ٧٤ ، ساقه مع الخبر التالى أ.

(أخبرنى أحمد بن يحيى النحوى : قال : أخبرنى عبد الله بن شبيب قال : حدثنى محمد بن إسماعيل قال : جشت عبد العزيز بن عمران الرهوى يومًا ، فلما كنت عند خوخته سمعته يقول : على أيمان البيعة إن لم يكن أشعر الناس ، فدخلت عليه ، فقلت : من هذا ؟ فقال : خارجة المللى . فقلت : حين يقول ماذا؟ ، قال حين يقول : وأورد البيت ) .

- Y -

وقال:

فَهُمَّ نياطُ القلبِ إِذ نشرت به بنات الهوى فى لصدر أن يتقضبا النص: هذا البيت مفرد فى (الورقة ) لابن الجراح ٧٤

قال:

ا - ولقد قالت لأتراب لها كالمها يلعبن في حجرتها:
 ٢ - خدن عنى الظل لا يفزعنى ومضت تسعى إلى قبتها
 ٣ - بنت عشر لم تعانق رجلًا صور البدر على صورتها
 ٤ - ولقد قبلت فاهًا قبلة كدت ألتى الله من للتها
 ٥ - لم تعانق رجلًا فيا مضى طفلةً غيد داء في كلتها
 ٢ - لم يطش سهم لها قط ومن تروه لم ينج من رميتها

النص: في ( التعليقات والنوادر ) لأَبي على هارون بن زكريا الهجرى ، ( عاش في القرن الثالت الهجرى ) القطعة ١١١٢ ، حققه ( د . حمود عبد الأَمير الحمادى ) . نشر دار الرشيد بالعراق .

أما المؤلف فاكتنى بأن قال : (المللى) وعلق المحقق ، يأنه لم يهتد إليه لعدم الافصاح عنه ، ولكنه أضاف أنه يعتقد أن نسبته إلى ملل ، وهو و موضع فى طريق هكة بين الحرمين ، بينه وبين المدينة ليلتان ، وهو واد مدحدر من ورقان (جبل لمزينة ) حتى يصب فى الفرش : فرش سويقة ، ودل على المراصد ١٣٠٩/٣



#### \_ 1 \_

١- ألا طرقتنا والرِّفاق هجود فداتت بعرات النوال تجودُ
 ٢- ألا طرقت ليلى لَقَّى بين أرحل شحاه الهوى والنأى فهو عميد به النوى لم تُسحق الخرق بيننا وليت الخيال المستراث يعودُ
 ٤- إذًا لاَّ قاد النفس من فجعة الهوى بليلى ، وروعات الفواد تقيد ها و كأن الدموع الواكفات بذكرها إذا أسلمتهن الجفون فريد به إذا أدبرت بالشون أعقاب ليلة أتاك بها يوم أعر مجيدُ (جديد)

النص: من كتاب الأمالي للقالي ١٤/١ ، ومقدمته كالتالي ؟

« وأنشدنا أبو بكر قال : أنشدنا عبد الرحمن عن عمه قال : أنشدنا بعض أهل المدينة لخارجة بن فليح المللي » .

وهو فى كتاب ( الأَشباه والنظائر من أَشعار المتقدمين والجاهلية والمحضرمين ) للخالديين ، تحقيق د. السيد محمد يوسف ٢ /١٨٧

- Y -

وقال يمدح أبا بكر بن عبد الله بن مصعب :

ا '- أرى البرق يدنو من يد مصعبية إلينا ويذكو فى صبير منضّل البرق يدنو من يد مصعبية علينا بنجو مستهل ويغتدى
 ٢ - يدُّ عوَّدتنا أن يروح غمامها علينا بنجو مستهل ويغتدى
 ٣ - بسَيْب أبي بكر نفاد بدولة على سالف من عيشنا غير مُرغد

<sup>(</sup>۱) هجرد: نيام. علات . حبح علة: ما يتلهى به.

 <sup>(</sup>٢) لقى: المطروح لهوانه. عميد مهدّه العشق.

<sup>(</sup>٣) تسحق : تبعد . المستراث : المستبطى .

<sup>(</sup>٤) أقاد: اقاص ، يقال: أقاد القاتل بالقتيل: قتله يه.

يؤول إليها المجد من كل محتد عوامرَ بالحادين من كل مورد بنو مالك في بيت مجد مشيد شعاعين لاحا من سهاك وفرقد رفيع - وصديقُ النبي محمد تلين سما للرَّاغب المتــودد وأخرى ره\_وقٌ للعــدو بمرصد يَعُلُّ وف ودًا أُولهت بتوفُّد

٤ - ومارال مَوْلَى التحيـةِ بالنــدى ه \_ إذا هُز هـزته عروقٌ كرعـة ٣ - تري سيل المعروف بحو سجاله ۷ - أغر زبيرى عده جدوده ۸ ـ كأن على عرنيد\_ه وجييد\_ه ۹ ـ له نسب بين الربير وهـاشم ١٠ - هو السابق التالى أباه كما تــ لا أبوه أباه ، سيِّد وابن سيد ١١ – أهابك إجــ لَالًا وأرجوك 'لمتى ١٢ ــ له لحظــ أُ فيها أنا اليسر بالعني ١٣ - لقد لاذ منه العائذون من الردى بركن منيدم الساحتين مويّد ١٤ – له عطَن رحب . وحوض وفارط.

النص : في (جمهرة نسب قريش ) للزبير بن بكار ، القطعة ٣٠٧ ، ١٧٠ \_ ١٧٢ ، ٨٠٠١٠ في مجالس ثعلب ٢٣٥ ، وفي مخطــوط. في الأَنساب لإسهاعيل بن إبراهيم ابن محمد الكتاني البلبيسي (ملل) . وهو برقم ٩٦٥ في مكتبة رئيس الكتاب باستانبول و ٨ فى خزانة الأَّدب ١٠ /٢٥٤

- ١ الصبير: السحاب الأبيض الكثيف.
- ٢ النجو: السحاب الدي به بريق المطر.
- ٧ بنو مالك: يقصد به مالك بن نصر بن كنانة ؟ المقصود قريش .
  - ١١ المتودد .. جاءت في ( مجالس ثعلب ) : المتردد .
- ١٤ العطن: مبرك الإبل. والفارط: هو الذي يقدم الواردين إلى الماءليعدلهم السقاء. ويعل: أي يسقيهم مرة بعد مرة .

# ١ - قال عدح عبد الله دن مصعب :

۱ - دعانا لعبد الله والدهر داسط.
۲ - تواتر أخبرار يردن يحمده
۳ - فإني لما أوليتني يا ابن مصعب
٤ - وإنك والحي الذي أنت منهم
٥ - ويسمو بكم مجد الزبير وفخره
٢ - وتسطع منه غرة الفجر فيكم
٧ - فإن يك قوم قوضوا عرش مجدهم
٨ - رأيتك تسمو للمكارم والعلا
٩ - وتعلو بك الأيام للنروة التي
١٠ - لكم منكباها حيث قر قرارها
١١ - وجادت يداك المستهل نداهما
١١ - ولا حرب إلا قد قرعتم كماتها
١٢ - ولا حرب إلا قد قرعتم كماتها

علینا جناح البوس والجود عائر ٔ علینا ، وللمعروف والنکر آثر ٔ ید منعمات لشاکر یدا بعد آید منعمات لشاکر لکالد در حفّته النجوم الزواهر ٔ إذا عُدِّدت عند النفار المآثر ٔ فتغضی لها عنك العیون الشوازر ٔ فقد رب مجدا أولا منك آخر فلا زاهق عنها ولا آنت قاصر وفرعك منها أوى إلیه المعاشر وفرعك منها آین متیاسر ٔ فلا منک منها فلا آین متیاسر ٔ فلا منک منها ولا محد کنف المناهر ولا مجدا آین سد یبک المنظاهر ولا مجدا آیا منکم فیه عابر ولا مجدا آیا تدور الدوائر ولا ضاحت ٔ علی المصادر ولا می المیادر الدوائر ولا ضاحت ٔ علی المصادر ولا فی المیادر ولا فی ولا فی ولا فی المیادر ولا فی ول

النص: في (جمهرة نسب قريش) للزبير بن بكار - القطعة ٢٦٧ ج ١ /١٣٥، ويذهب محققه الأُستاذ (محمود شاكر) أَن من هذه القصيدة البيتين المذكورين بعد، ينظر الهامش في ص ١٢٧ من الكتاب المذكور.

- ١ ــ الزواهر : النيِّرات .
- ٣ الشوازر: من الشنزر ، وهو النظر بغضب بموحر العين .

١١ - أَقَنَى : أَرضي ، سيبك : عطاؤك .

٢ - وليني مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الربير يقول

١ - بني مصعب أنتم خيـ ار خيارنا أكابركم والمُعقب ون الأَصاغر

٢ ـ بهاليل قوَّامون مالقسط بيننـا الكم خطب تهتز منهـا المنابر

النص: القطعة ٢٤٤ من ١ /١٢٧ من (جمهرة نسب قريش) لازبير بن بكار ، تحقيق الأستاذ (محمود شاكر )، وذهب إلى أنهما من القصياة الرائية السابقة . ويبدو الأمر كذلك .

٢ – بهاليل : جمع بُهلُول · السيد الجامع لصفات الحير .

النص:

\* فی (جمهرة نسب قریش ) للزبیر بن دکار : القطعة ۳۱۳ج ۱ /۱۳۹ \_ ۱۷۰ \_ ومعنی اعتام فی ۳ ، ۳ : اختار .

وفى ٥ : لعل الصحة (مرغوبة ) لا (مرهوبة ) .

وقال الأُستاذ (محمود شاكر) فى تعليقه على كامة (مرهوبة ) فى البيت الخامس: «كذا فى النسخة الأُم، ولم أعرف له معنى، وفى (نسخة) كوبرلى: (مربوبة الثدى) كأنه من قولهم رب المكان إذا لزمه .. »، وربما كان هدا هو الصواب .

\* والأَبيات الأَربعة الأَخيرة في (مجالس ثعلب ) ٢٣٦ ــ ٢٣٦

و ١٣ في ( لسان العرب () في موضعين دالك وقصر . وهو فيه غير منسوب .

\* وهي أيضًا في كتاب (الورقة ) لادن الحراح .

١٣ – تدلك الشمس : تميل للغروب . القصر : جمع قُصرة : وهي أصل العَّذَق .

٣ ـ وقال عمدح أبا بكر بن عبد الله بن مصعب .

١ - بين البروج ، أبو بكر ووالده حيث استوى فوق طرف الناظر القمرُ ٢ \_ في منزل بين مضَّحَى الشمس معتدل ومخْفَق النحم ، يعشو دونه البصرُ ٣ ـ أنت الإمام الذي بالبر نعرفه اعتامـه لدوام النعمة القــدرُ ع ـ يوماك : يوم تعم الناس رأفتُه ويومُ حكم لدين الله منتصــرُ ٣ ـ تضحى لديك جنود الرأى عاكفة يعتامها عكر مر خافها عكر ٧ - تسمو دك الأرض عُذُوًّا في مناكبها حيث انتحى بك من أقطارها قُطرُ ٨ ـ أَكْرُمُ بِنَاوَّلُكُمْ فِي النَّاسُ مِنْ سَلْفُ وَالْآخِرِينَ إِذَا مَا عَدْتُ الْأَخَــ رُ تحت البناءفقد شيدتُ ما عمروا مستحصد الرأى لا كهل ولا غُمر مستسمح القرول لاعي ولاهذر مطهَّر البيتِ ، والقُعَّان قد طهروا في حومة تحتها الهامات والقصَرُ إذا دجا الليل من ظلمائه زهروا ذات العناد ، وإن ياسرتهم يسروا وعُمُّهم منك إن غابوا وإن حضروا

 حرم من يد لك لا تبلى صنيعتها مرهودة الثدى معلول بها البشر البشر المرادة الثدى معلول بها البشر المرادة الثدى معلول بها البشر المرادة الثدى معلول بها البشر المرادة الثانية المرادة المراد ٩ \_ إِن يسبقوك\_ أَبابكر \_ بأُسُّهمُ ١٠ ــ مرفه الشـــ أُو سبَّاق على مهل ١١ ــ مستعجم ً عن أذاة القوم منطقه ۱۲ ــ مد، الزبير له باعًا على شرف ١٣ ــ ما تدلك الشمس إلَّا حذو منكبه ١٤ ـ آل الزبير نجوم يستنار بها ١٥ \_ قوم إذا شومسوا، لج الشماس بهم ١٦\_ خُصِّ المديح أبا بكر ووالده

## ٤ - وقال :

١ ــ لقــد طعنـت في ربـرب شابــه الـــــى ٢ ـ ويسفرن للسارى إذا جن ليلها

رقاق الثنايا واضحات المحاجر سببيل المطايا بالوجوه السوافر

#### النص:

\* البيتان في (التدكرة السعدية ) للعبيدى . تحقيق د . عبدالله الجبورى ص ٣٤٢ قطعة رقم ١٥١

وقد ساقهما المؤلف دون تعليق . أما المحقق فقال : (خارجة بن فليح المللي ، مولى أسلم حجارى ، شاعر مجيد ، كثير الشعر . وفى محالس ثعلب : المكى ، ولعله الصواب . ثم دل على مواطن ترجمته وشعره . ولكنه لم يشر إلى الأغانى ، وجمهرة نسب قريش

٥ ـ وقال يمدح محمد بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله دن جعفر :

١ ــ ألا هل من البين المشتّ مجيرً

٢ - لقد صدعت بين القرينين بغتة

٣ – فني كبدى ياليل من فحعة النوى

٤ - يميت المني شوقى مرارًا وللهوى

٥ - غريب عداوى يكاد فواده

٦ - غريب له قلب يحن صبابة

٧ – وإنى لعين أســ عدتني بـدمعهـــــا

٨ أُــ ولى روعة عند الإياب وزفـــرة

٩ - خليليّ ما لليل باتت نحومه

١٠ ـ أظن الليالى زدن طولًا على امرى،

١١ - ستى هضبات الفرش كل مجلحل

١٢ ــ وعادَ بأرض الجعفريين رائح

١٣ – هذاك دنو الطيار في الغرف العلى

١٤ - لهم غرر تحت الدجي جعفرية

وهل لليال السالفات عكورً نوى ، يوم حرعاء الرياض هجور نوائب وجى بينهن فط ور . . . من أحداقه نشد ور إلى أهل جلى البلاد يطير وعين بأسراب الدموع دَرُورُ وقلب مراه شد وقه لشكور وقلب مراه شد وقه لشكور لها تحت أحناء الضلوع سعير رواكد ما يَشْرى بها فتغور يطول عليه الليل وهو قصير يطول عليه الليل وهو قصير فرود هزيم ، ومنهل الغمام بكور وجوه عليها نضرة وسرور

لها تحت جلباب الظلام زهور

## النص:

من كتاب (النوادر والتعليقات) لأبي على الهجرى وهذه القصيدة في القسم الذي لا يزال مخطوطاً من الكتاب، في المخطوطة الهددية ، وقد تفضل بإمرادى بها من مصورة المخطوطة أستاذنا الجليل الشيخ (حمد الجاسر) حزاه الله خيرًا . وقد تعسرت قراءة النص لوجود طمس كثير، وقد وضعت فراغًا للكلمات التي تعذر إدراكها . وفي البيت رقم ٢٦ أرجح كامة (عليها) في الفراغ .

والنص من الصفحة ١٢١ من المحطوطة . وجاءً في مقدمته ٠

« فال وأدشدنى أبو الحسن إبراهيم بن يوسف بن عيسى بن محمد بى جعفر ابن إبراهيم بن جعفر ابن إبراهيم بن على ، وهو مزنى ، ابن إبراهيم بن ععفر جده المدكور هاهنا : ... » .

١ ــ المشبت : المُفَرّق . عكور : رجوع .

٣ \_ وجي ١ الوجي رقة القدم من كثرة المشي ، استعير هنا للكمد .

عداوی : نسبته إلى عداء مزينة ، قال معن بن أوس العداوی - عداء مزينة
 في إبله :

وترمى بها العوجاء كل ثنية كأنَّ بها بوًّا بنهبي تعاوله

قال أبو على : كل ما فى العرب بنو عداء . فالنسبة إليه عدائى الأعداء مزينة فالنسبة إليه عداوى .

٧ ــ مراه: استدرّه.

۱۱ - النضد : ما تراكب من السحاب . الصبير : السحاب الأبيض الذي يصير بعضه فوق بعض درجات .

٤١ - زهور : نور .

ذرى الصخر ظلت صمهن تمــور وقد هيض عظم الجود فهو كسير لها عارض جمّ السجال مطـــيـر عتيــ ، وفيها للنكير نكير بطون نفت عنه القذى وظهور ... ... الكرام فخـور تخيرها من سالفيه عشمير ويقصر عنها الطرفوهو حسير وبين علي معقــل ومصــير فأنت له في الغابرين نظـــير لباغى الندى عبءٌ علمان كبير

١٥ ــ ثرى أرضهم من وقع أقدامهم بها ومس الجباه الساجدات ـ طهور ١٦ لهم نسب لو يستلان ... ١٧ ــ دعوت لنكبات الزمان محمدًا ١٨ ــ فلبِّي ، وأنشـــا مزنة من نواله ١٩ ــ له شـــيم فيها أناة ونائـــل ٢٠ ــ تلاقت عــايه بالمكارم منهمُ ٢١ ـ تلاقت عليــه أمهات حواضن ٢٢ ـ بمانية الأنساب أو مضرية ٢٣ - كلكن بعقد الخاطبين وإنما دعاهن مجد ثاقب ومهدور ۲۶ - بعلياء تجري الشمس دون فروعها ٢٥ ـ بحيث استوى بدر السماء وبدرها إلى هناك لهم مجدد أشم فُخـور ٢٦ - فتى علقت كفي بأسبابه التي أغار ... بالسماح مغير ۲۷ ــ هناك له بين النبي وجعفر ۲۸ ــ ورثت يمين الجودجود ابن جعفر ٢٩ ــ وحرمت (لا ) يا ابن النبي فلفظها



# ( المين )

- 1 -

١ - أحن إلى ليلى ، وقد شسط وليها كما حن محبوس عن الالف ، نازع الحامع الحامع النفس بالنأى تارة وبالصرم منها أكذبتها المطامع المائل هواك الطرف من كل بهجة وصُمّت عن الدَّاعى إليها المسامع

#### النص:

في الأَمالي ٢٢٣/١ ، وفي السمط ٥١٥/٥١٥ . أورد البيتين : الأَول والثاني فقط ، وقال . الولى ، القرب ، وفي مجموعة المعاني : المؤلف مجهول ، تحقيق عبد المعين – الملوحي : ٥٠٢ – ٥٠٣

#### وقال :

١- ثنت طرفه - ا نحو المطى صبابة إلى فكاد القلب أن يتصدعا
 ٢- أقامت فطابت تربة الخيف إذ ثوت به بعد تعريف المعرف . أربعا
 ٣- وطاب حجاب المروتين بنشرها ومتن الصفا الشرق حتى تضوعا
 ٤- وما نلت من ليلى وفاء بعهدها وما نلت منها العهد إلا تضرعا

## النص:

من كتاب ( الورقة ) لابن الجراح ٧٥ قدُّمه بقوله :

« ومن قول خارجة ، أنشد نيه بن أبي خيشمة عن مصعب والزبير بن بكار » . ثمم أورد الأبيات .

## ( اللام )

١ - أشوقًا ولمَّا يسلك البين مسلكا فما أنت إن شقَّت عصا البين فاعل ٤ - وأقسع من ليلي مأصقاب دارها وأخدع فيها بالمني وهي باطل

٢ - هناك يحن القلب حَنَّةَ والهِ ويستنّ مرفضٌ من الدمع هاطل ٢ - وإن عنّ لى بالليـــل دكرك عـَّــة هفوت وشاقتني الرسوم المواحل

## النص:

في الحماسة البصرية ١٩٠/٢ القطعة رقم ٢٥١ ، ولم يعلق المحقق بشي € . عنوان القطعة (وقال خارجة ) ، ولم يذكر المؤلف من هو حارجة ، وصمت المعلق . ولكن جاء فى فهرس الشعراء بعد ذكر (خارحة ) وبين قوسين ( بن فليح المللي ) .

٢ - يستن : ينصب ، مرفض ، مترشش .

#### ( النون )

قال:

فقد جعلتُ إُ دواوين الغواني سـوى ديوان ليلي يمحينا

النص:

البيت مفرد في كتاب (الورقة ) لابس الجرام ٧٥

عبد العزيز أحمد الرفاعي عضو المجمع المراسل ( من السعودية )

## الصادر

- ١ الأُصفهاني أبو الفرح (٣٥٦) ، الأَعالى ، طبعة محمد أَفندي ساسي .
- ٢ البصرى : على بن أبي الفرج (ت ٢٥٩ ه) . الحماسة المصرية . تحقيق : محتار الدين أحمد (عليكره) . القاهرة : عالم الكتب .
- ٣ البكرى : ١ عبد الله بن عدد العزيز (ت ٤٨٧ هـ) ، معجم ما استعجم . تحقيق : مصطفى السقا ، المعهد الخايفي للأَرحاث المغربية .
- ٢ سمط اللآلى ، تحقيق . عبد العزيز الميمنى ، القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٣٥٤ ه .
- ٤ السلبيسي : إسماعيل بن إبراهيم بن محمد الكتاني! ( ٧٢٨ ــ ١٠٠٨ ه ) ، كتاب في السّانبول ، تركيا .
   الأنساب ، مخطوط برقم ٩٦٥ في مكتبة رئيس الكتاب في استانبول ، تركيا .
- ٥ ابن ىكار : الزبير (ت ٢٥٦ه ) ، جمهرة نسب قريش وأخبارها ، تحقيق : محمود محمد شاكر ، الطبعة الأُولى .
- تعلب : أحمد بن يحيى (ت ٢٩١ه) ، مجالس ثعلب ، شرح . عبد السلام
   هارون ، الطبعة الثالثة ، القاهرة : دار المعارف .
- ابن الجراح : محمد بن داوود ( ۲۹٦ ه ) ، الورقة ، تحقیق : عبد الوهاب
   عزام ، وعبد الستار أحمد فراج ، الطبعة التالثة ، القاهرة : دار المعارف .
  - ۸ ـ الحموى : ياقوت (ت ٢٢٦ ه).
  - ٩ الخالديان : أبو بكر محمد ، ( ٣٨٠ ه ) ، وأدوعنمان سعيد ( ت ٣٩٠ ه ) البنى هاشم : الأشباه والمظائر ، تحقيق : السيد محمد السيد ، القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٦٥ م .

•١- العبيدى : محمد بن عبد الرحمن ( من رجال القرن الثامن الهجرى ) ، التذكرة السعدية في الأشعار العربية ، تحقيق : د عبد الله الجبورى ، الدار العربية للكتاب ، ١٩٨١ م .

١١ ـ القالى · أبوعلى (ت ٣٥٦ هـ) ، الأمالى .

۱۲ - مؤلف مجهول ؟ كتاب ( مجموعة المعانى ) ، تحقيق : عبد المعين الملوحى ، دمشق : دار طلاس ، ۱۹۸۸ م .

١٣ – هارون : عبد السلام محمد ، تحقيقات وتنبيهات في لسان العرب .



# تراجم أربية من مخطوط مجهول (تاريخ عبد الحميد بك) للدكتوراً بوالقاسم سعدالته

نحقق الآن كتاباً في التراجم نظن أمه لم ينشر بعد . وقد اخترنا منه نماذج من الشخصيات التي عرفت في مجال الأدب بالخصوص ، وإلى وقت الشروع في كتابة هذه الدراسة كنا نعتقد أن مؤلف الكتاب يكاد يكون مجهولا أيضاً ، لأننا لم نعثر على سوى اسم (عبد الحميد بك) في المخطوط وطالما رجعنا إلى كتب التراجم لأهل القرن التاسع عشر ( 13 ه ) فلم نعشر له على ترجمة ، ولولا بعض نعشر له على ترجمة ، ولولا بعض الإشارات في غضون الكتاب عن والده ، وحياته هو الشخصية ودراسته ، لما استطعنا أن نعرف من هو .

وحتى عنوان الكتاب ما يزال مبتورًا

ومحهولاعندنا ، إذ كل ما أفادنا به المصدر الدى رجعنا إليه هو أن عنوان الكتاب (تاريخ عبد الحميد بك) ، وكلمة (تاريخ) هذه لا تدل على أن الكتاب فى التراجم ، فقديكون تاريخاً للدول أوالبلدان وإلاً مم ، وقد يكون تاريخاً شخصياً أو سيرة ذاتية ، ولكن المتمعن بعد ذلك فى محتوى الكتاب يدرك أنه مجموعة من التراجم أو قاموس أعلام .

وعندماجمعنا المادة لهذه الدراسة وأخذنا نتهيأ لتحريرها أطلعنا على كتاب أحمد تيمور (أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث (1)) ، فإذا فيه ترجمة قصيرة

<sup>( \* )</sup> ألقى هذا البحث في الحلسة الخامسة من حلسات المؤتمر المنعقدة يوم الأحد ٧ منشعبانسة • ١٤١هـ الموافق ٤ من مارس (آذار) سُنة . ١٩٩٩م .

<sup>(1)</sup> ط أ ، القاهرة ، 1967 ، ص 204 – 205 . ولا ندرى من أين أضيهت كلمة (نافع) لإسم عبد الحميد ما دامت لم ترد في المخطوط.

لمواف الكتاب الدى بحن بصدده . لم تبلغ الصفحتين ، وإذا اسمه فيه (عبد الحميد نفع بك) ، وإذا عنوان كتابه هو (تاريخ أعيان القرن الثالث عشر وبعص الثابى عشر ) وبقدر ما أفادتنا هذه الترجمة بقدر ما زادتنا حيرة لأنها لم تورح لعبد الحميد نافع ميلادًا ولا وفاة ، ولم تصمف كتابه . ولعل السبب في ذلك هو أن أحمد تيمور لم يطلع على الكتاب أصلا وإنما مسمع عنه أنه بيع بعد وفاة صاحبه كما بيعت كتبه الأخرى .

«ذه هي الإشارة الأولى التي أفادتنا وحيرتنا معاً . أما الإشارة الثانية فهي ما ذكره محمد عبد الغني حسن في ثنايا كتابه (أعلام من الشرق والغرب(!)) من أن عبد الحميد نافع قد جمع وطبع في حياته مختصر ديوان صديقه محمود صفوت الساعاتي أبدًا في تاريخ (أو قاموس)

عبد الحميد ، رعم أنه ترجم لمن اسمه ( محمود ) وتناول في أعلامه الأصدقاء وغيرهم (2).

ومهما يكن الأمر ما دراستنا هذه تتناول التعريف بالمراف ، عبد الحميد ، والتعريف ، بمخطوطه ، ونماذج من الأدباء الدين ترجم الهم .

## (1) التعريف بالؤلف:

ترجم عبد الحميد بكلاً بيه ولم يترجم لنه النهسه وبناء عليه فإن والده هو خليل بن مصطفى آعا بن حسن آغا (ويسميه ابنه الأمير خليل أفندى)، وهو من مواليد قوالة حوالى سنة 1185 . وقد نشأ الوالد فى مسقط رأسه حيث تعلم المبادىء شم. أرسله والده (جد المؤالف) إلى اسطانبول. حيث تعلم التركية والفارسية وبعض العاوم . وبعد رجوعه إلى قوالة اصطحبه العاوم . وبعد رجوعه إلى قوالة اصطحبه محمد على (قبل ولايته على مصر) ولازمه

<sup>(1)</sup> دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1949 ، ص 44 .55 .

<sup>(2)</sup> كما أنه لم يترجم لإبراهيم أفدى طاهر الذى دكر تيمور أنه كال•ن الشعراء الحيدين وصديقاً حمياً. لعبد الحميد، عاش معه ولم يفرق بينهما إلا الموت، وكذلك لا وجود لاسم نصر الحوريني في قاموس عبد الحميد رغم أن تيمور يقول إنه كال (عبد الحميد) يعهد إليه بمقاءاة كنه وتصحيحها.

مدة وكانت بينهما مصاهرة ، ثم تقلب خليل في عدة وظائف قبل الاستقرار بمصر منها الكتابة في إحدى سفن الأسطول العثماني ، وبعد ولاية محمد على على مصر لحقت به عشيرته وأصهاره ، ومنهم خليل والده مولفنا .

ويبريد المؤلف أن يبرز ثلاثة أمور من حياة والله : أن نسبه من جهة الأم ينتهي إلى الإمام الحسين ، فهو من آل البيت والأَمر الثاني أنه من عائلة موظفين سامين ( آغوات) كانت تقطن فوالة ، والأُمر الشالث أنوالده قد أصبح في مصر من كبار الأَغنياء والملاك لأَنه ترك عند وفاته سنة 1256 ( 1840 ) قصرًا ضخماً في شبرا تحيط بمالبساتين والحدائق الواسعة ،كما ترك نحو ألف فدان من الأرض موزعة في عدة جهات ، بالإضافة إلى أربعة بيوت كبيرة ومجموعة من الحوانيت . أما الوظائف التي تولاها خليل أفندى فكثيرة نذكر منها: ناظر سوق السمك في الإسكندرية ، وناظر سوق الغلال فىرشيد ثم أصبح محافظاً على رشيد، ثم ناظرًا على القلعة ، ثم على مصلحة المنسوجات

التابعة للدولة ، ثم حاكماً على ولايتى الغربية والبحيرة ،ثم على ولاية بنى سويف ثم مديرًا لولاية الدقهلية ،ثم على ترسانة السفن بدولاق ، بالإضافة إلى نظارة الكسوة الشريفة ومصلحة ضرب العملة .

ولو نرجم عبدالحمية لنفسه أو وجدنا له ترجمة وافية ، لما أطلنا في ترجمة والده كل هدا الطول وقد وجدنا في المخطوط تعليقاً لمحمد عارف ، صهر عبد الحميد ( زوح أُخته ) ، أَن وفاة عدد الحميد كانت سنة 1280 ( 1863 ) . وحاء في ترجمة مصطفى بيك الجميل المواود سنة 1247 ( 1831 ) قول عبد الحميد إنه كان « رفيتي وصاحبي في الصغر » . و آخر تاريخ ذكره عبد الحميد في المخطوط هو تاريخ وفاة مصطنى الكبابطي الجزائري، سنة 1278 (1861) أي قبل وفاة المؤلف بسنتين . ويذكر أحمد تيمور أن عبد الحميد « مات شاباً » ، ومعنى ذلك أنه قد ولد لأبيه بعد التحاقه عصر ،ونقدر ذلك بحوالي سنة 1245 ( 1829 ) ، عندما كان الوالد يقوم بإحدى وظائفه

المذكورة . فهل كان الميلاد بالقاهرة اليس هناك ما يدل على ذلك الآن ، ولكن من الواضح أن عبد الحميد قد تنقّل مع والده فى بعض الأماكن التى تولى فيها تلك الوظائف .

وواضح أيضاً أن عبد الحميد نشاً في نعمة وبذخ ، وهو من تلك البيوتات الدخيلة على مصر عندئذ والتي ارتبطت بعائلة محمد على ، واستثرت على حساب الإنسان المصرى . ويظهر ذلك من مجموع التراجم التي اختارها عبد الحميد لكتابه ، فبعضها من أعيان هذه الفئة الطارئة والغنية والتي تمتعت بالوظائف السامية والامتيازات الكبيرة . ومن هذه التراجم ما يمت بصلة وثيقة إلى عائلة المولف من قريب أو بعيد مثل أحمد باشا يكن وحسن بيك منجى .

أشرنا إلى المصاهرة التي كانت سين محمد على ، والى مصر ، و ( الأمير ) خليل والد عبدالحميد . ومن الطبيعي أن يكون لهذا أيضاً أقارب وأصهار ، فأخته (منيرة) كانت متزوجة من محمد عارف

(راشا). وقد توفیت فی سنة و فاة أخیها ( راشا) و ورث زوجها مکتبة عبد الحمید . کما أشار تیمور ، ولعله قدورث مسه أشیاء أخری أیضاً ، رغم تسافه الذی عبر عنه بقوله « یضیق صدری ولا عبر عنه بقوله « یضیق صدری ولا ینطلق لسانی » . وفی ترجمة حسن بك منجی یقول عبد الحمید إنه ابن عمه الشقیق و أنه ورث منه ربع المیراث تعصیباً فی الارض الواقعة ببنی سویف و الاً متعة . و کشیراً مایذ کر عبدالحمید أموراً عائلیة و کشیراً مایذ کر عبدالحمید أموراً عائلیة تتعلق باضهاره و اقاربه و لاندری إن کان قد ترك عقباً .

عبد الحميدفي « العجم»الذين درسوا العربية وتأدبوا بها وتذوقوا أساليبهارغم الخلفيات اللغوية والعائلية التي كانت معهم .

وهناك إشارات عديدة تدل على ثقافة عبد الحميد . فبالإضافة إلى اللغات المذكورة ، كان مولعاً بالأدب والموسيق والميقات . فني ترجمته لأحمد بن إسهاعيل البقلي قال إنه قرأ عليه فن الميقات والمحساب ، وإن له معه مراسلات أدبية ومناشدات شعرية وكان الشيخ البقلي يتسردد على قصس عبد الحميد في يتسردد على قصس عبد الحميد في مبدرا سنة 1273 ( 1856 ) وأنه كان عددئذ في مجلس حافل وفي ترجمة قاسم المنورة « اقتبسنا من مشكاة أنوار علومه ، وذكر المنورة « اقتبسنا من مشكاة أنوار علومه ، وذكر مرة أخرى في ترجمة رحمين الإسرائيلي مرة أخرى في ترجمة رحمين الإسرائيلي المنتجيل أنه شاهدعلاجهمنه بنفسه بالقاهرة

وأنه رأى له شهادات معه أعطاها له «حكماء الأطراف » وهو يعنى بهم الأطباء وحين ترجم لعلى اللقانى قال عنه إنه أملاه نسبه أنه حسينى .

ومن جهة أخرى يذكر عبدالحميد أنه أخد الحديث المسلسل بالأولية عن الشيخ مصطفى الكبابطى الجزائرى (1) عن محمد صالح الرَّضُوى البُخَارى . كما أخذ حديث المصافحة عنه وعن محمد عاقل أفندى . وكلا الشيخين كان بالإسكندرية (2) . والملاحظ أن عبدالحميد قد أكثر من تراجم والملاحظ أن عبدالحميد قد أكثر من تراجم كراماتهم وخوارقهم بعقيدة واضحة . وهذا كله يدل على أنه كان غارقاً فى تيار العصر رغم أنه كان ، كما ذكرنا ، من أهل رغم أنه كان ، كما ذكرنا ، من أهل النعمة والجاه ، وكان منزله ، كما يقول تيمور ، موثلا للأدباء والمناظرات وكان تيمور ، موثلا للأدباء والمناظرات وكان تيمور ، موثلا للأدباء والمناظرات وكان

<sup>(1)</sup> ترجمنالحراة ونشاط الفتى مصطى الكرابطى فى دراسة خاصة نشرت فى مجلة (عالم الفكر)الكويتية إبريل-مايو 1985، وهى مطبوعة ضمن كنابنا (أمحاث وآراء فى تاريخ الحزائر (، ج 2 ، الحزائر، 1985 ص 11 – 8 / المر أيضاً رثاء محمد عاقل للكرابطى فى كنابنا (تجارب فى الأدب والرحلة) ، الحزائر ، 1983 ، ص 17 – 47 وكذلك فى مجلة الثقافة (عدد 44 ، 1978) .

<sup>(2)</sup> لاحظ أن عبد الحميدكثيرا ما ذكر الاسكدرية ونسب إليها الأعيان والأدباء، فهل أقام بها أكثر من القاهرة أو كان يتردد علمها بكثرة ؟

مولعاً باقتناء الكتب والمغالاة بها حتى جاءه الوراقون من كل فج. ويذكر تيمور أيضاً أن عبد الحميد قد حذق الموسيقي واستعل بها وأتقن العرف على القانون ، وألف رسالة في الموسيقي . ومما يشهد على ذلك أن عبد الحميد كان يسير في بعض تراجمه إلى من أتقن الموسيقي علماً وعملا . كما يقول ، وألف فيها الرسائل . وقد ترك عبد الحميد عدة مؤلفات .

ادی نحن بصدده .

2\_رسالة فى الموسيقى <sup>(1)</sup> .

3 مختصر ديوان الساعاتي (2) ويهمنا من هذه الأعمال الأول .

# (ب) المخطوط:

ليس هناك عنوان ثابت لهذا العمل ، فهو كما قلنا قاموس أعلام أو مجموع تراجم . والمؤلف نفسه هو الذى استعمل كلمة ( تاريخ ) لعمله ، كما سنرى . ولعل هذا هو الذى جعله مفهرسى الكتاب

يطلقون عليه اسم (تاريخ عبد الحميد بك) اختصاراً أما محمد عارف، صهر المؤلف فقد أطلق عليه اسم (المجموع) عندما ذكر في تعليق له أن «عبد الحميد بك جامع هذا المجموع انتقل إلى دار الرحمة سنة 1280. «ولا ددرى من أين أخذ أحمد تيمور العنوان (تاريح أعيان القرن الثالت عشر وبعض الثاني عشر)

والظاهر أن عبدالحميد قد ألف كتابين أو كتابا واحداً في جزئيس تناول أحدهما تراجم أعيان القرن التابي عشر والآخو أعيان القرن الثالت عشر ودحن نفهم فيك من العمارة التالية التي وردت في ترجمته لمحمد أمين الزللي ، حيث قال : « ونقلت منه (أي من الزللي ، حيث قال : تراجم أعيان القرن الثاني عشر في تاريخي للذي رتبته فيه ، والثالث عشر هذا – أسمال الله إتمامه » . فمن الواضح أن عبد الحميد الله إتمامه » . فمن الواضح أن عبد الحميد ألف « تاريخا » في أعيان القرن الثاني عشر واستفاد من عمل الزللي فيه ، ويوحي كلامه أنه رتبه وادتهي منه . وأما عمله كلامه أنه رتبه وادتهي منه . وأما عمله

<sup>(</sup>١) أشار إلى ذلك تيمور ، ص 205 .

<sup>(</sup>٢) ط. على الحجر سنة 1860 في 90 صفحة.

الخاص بأعيان القرن الثالث عشر فما يزال لم يسمه عندئذ ، كما يوحي كلامه أيضاً ولم يرتبه .

ويزداد الأمر وضوحاً عندما نعرف أن الجزء الذي بين أيدينا إنما هسو الخاص بأعيان الثالث عشر، وهـو غير مرتب وغير تام فعلا . فهو غير مرتب لأن التراجم متداخلة ويقع في عدة صفحات غير مرتبة من الكتاب، مشلا ترجمة خليل الغزلات تقع على الصفحات التالية . 7 ، 64 ، 68 ، وترجمة على الصيرفي تقع على صفيحات 18 ، 34 ، 72 ، 73 وهكذا . ولذلك كان علينا إن نجمع للترجمة الواحدة ما تفرق عنها في مختلف صفحات الكتاب . وقد قلنا أن العمل غير كامل أيضاً لأن الموت قد أدرك عبد الحميد وهو منهمك في عمله ، فهناك أولا بياضات متروكة لبعض التراجم قصد تسويدها متى توفرت المعلومات، وهناك ثانياً حروف عديدة لم يترجم فيها لأى شخص . والحروف الموجودة هي : الأَلف والباء ، والحاء ، والخاء ، والدال ، . والذال ، والراء ، والسين ، والشين ،

والطاء، والعين ، والقاف ، والميم ، والباء وكثير من هذه الحروف لايتضمن سوى ترجمة واحدة أو اثنتين . مثل الباء ، والدال والذال ، والطاء ، والقاف إلخ . وقدذ كرنا أن آخر تاريخ مدكور في التراجم هو تاريخوفاة الكبابطي الجزائري سنة 1278 فهل أصيب عبد الحميد بمرضعاقه عن مواصلة عمله إلى أن مات به سنة 1280 ؟

ومهما كان الأمر فإن عبد الحميد قد جمع مادة كتابه من عدة مصادر ، من ذلك ما استقاه من معاصريه وزملائه وشيوخه . ذلك أن معظم الذين ترجم لهم كانوا معاصرين له (أهل القرن الثالث عشر) وفي عدد من الأماكن يتحدث عن المترجم له كشاهدعيان ، وأحيانا كرا وعن غيره من المعاصرين . فإذا عرفنا أنه أن قد تنقل في حياة والده إلى مناطق عديدة من مصر ، تبعاً لوظائف والده ، فإننا ندرك أنه جمع المعلومات عن تراجمه من هذه الاتصالات الشخصية والروايات الشفوية وقد لاحظنا أنه كان يقيم المجالس الحافلة وقد لاحظنا أنه كان يقيم المجالس الحافلة الأدباء والأعيان . وقد ترجم لعدد من

رجال السلطة من جيل والده الله لاشك أنه تعرف على بعضهم من خلال والده أو كانوا أصهارًا لهم .

وهناك مصدران آخران لهذا الكتاب: أولا خزانة الكتب التى جمعها المؤلف بالشراء، كما لاحظ تيمور، وهى الخزانة التى قيل إنصهره محمد عارف (باشا) (1) قد استولى عليها بعد وفاته ثم تفرقت بالبيع وغيره. أما المصدر الثانى فهو النقل من كتب المعاصرين. وقد صرح أنه نقل من تأليف في التراحم المزللي، ذاكرًا العبارة من أشرنا إليها أعلاه، وقد بدأها بقوله عن محمد أمين الزللى: « وجمع كتاباً في قراجم المتقدمين والمتأخرين من العلماء في تراجم المتقدمين والمتأخرين من العلماء والأدباء والأعيان، ومات قبل أن يرتبه، رأيته ونقلت منه جملة ... إلخ (2). كما أشار إلى أنه اعتمد على تأليف في التراجم لصديقه محمد أفندى عاقل (3).

ومن ثمة نرى أن كتاب عبد الحميد الذي نحققه ما هو إلَّا عمل في تراجم رجال ونساء القرن الثالث عشر ، مايزال في مسودته غير كامل وغير مرتب وفيه تشطيب كثير تارة على العبارة وتارة على الصفحة كاملة. وعلى حواشي الصفحات تعاليق أحيانًا للمؤلف نفسه وأحيانًا لغيره ، وهو في حوالي 165 صفحة ، ويحتوى على حوالى مائة ترجمة غير متناسبة الطول . ففيه في الترجمة ذات الثلاثة سطور مثل الشبيخ سيد أبو عماشة ، وفيه الترجدة ذات الصفحات الطوال مثل الشبيخ ح من العطار . ومن بينها أسامٌ مغمورة لا تكاد تجد لها ذكرًا فى كتب التراجم ومن أخذ حظه من الشهرة مثل ابن العناني الجزائري. وفيه تراجم الأَّدباء والعلماء والأَّيميان : والمتصوفة . وفيه بعض غلمان محمد على وضباطه وبعض أهل الفتوى والطيه والأدب.

<sup>(1)</sup> كان محمد عارف متزوجاً من أخت المؤلف. ومن الصدف أن هذه السيدة قد توفيت سدة وفاة أخيها (1280) ، وقد وحدنا روحها ، محمد عارف ، آيشكو بعدها مر الشكوى مما حل به ، وهذا نص كلامه .إن عبد الحميد بك ، جامع هذا المجموع ، انتقل إلى دار الرحمة في سنة 1280، ثم أخته آهنة هانم، الشهيرة بمنيرة ، لحقته سنة 1280، وهي حريمي . . وتركا على عوائل ناصبة بطرة ، فرأيت ما رأيت بسبب تلك المهدومة (كذا) ، بضيق صدرى ولا ينطلق اساني . ص 83 من المخطوط .

<sup>(2)</sup> ص 112 من المخطوط.

<sup>(3)</sup> ص 161 - 164 من الخطوط.

وفد ضم الكناب عددًا من أهل سصر والواردين عليها ، من الجزائر رتونس ، والحجار والسمام ونحوهم ، وفيهم الأتراك والإيرانيون والهنود وأضرابهم ، كما أن فيه من لم يخرج ربما من بلاء مثل حاكم تونس وحاكم المغرب الأقصى ، فالكتاب إذن ليس خاصًا بتراجم المصريين ولا بتراجم المشرفيين ولا بتراجم المشرفيين ، بل شمل مجموعة من أعيان العالم الإسلامي مشرقه ومغربه ، وقاد أحصيت عدد التراجم المغاربية فيه فوجدت عدم عد التراجم المغاربية فيه فوجدت عدم من المغرب الأقصى وسمعة من البجزائر ومتة من تونس ، من تونس ،

## (ج) بعض التراجم:

والتراجم التي سنذكرها اخترناها اصلتها بالأدب ، لأن الكتاب يضم كما ذكررا أعيانًا من أهل الدين والسياسة والحكم والتصوف . وسيكون عملنا هنا هو ــ

تلخيص ما أورده عبد الحميد عن كل ترجمة محتفظين أحياداً ببعض العبارات المفتاحية في وصفه أو حكمه على شخصية المترجم ، ومن أثمة فنحن لم نرجع إلى مصادر أخرى لتوثيق معلومات المؤلف عن كل شخصية . وقد كنا رجعنا إلى بعض التراجم في دراسات مستقلة مثل ترجمة الكبابطي وترجمة محمد بن محمود ابن العنابي (1) . وكنا نود ذكر ترجمة محمد عقل لعلاقته بالمؤلف وبالأدب ولكننا الم نحدها ضمن الكتاب رغم أن عبد الحميد ذكر أنه ترجم لصاحبه في حرفي (م - ح) .

# ١ ـ احمد راشد الصرى:

ولد بالقاهرة سنة 1215 ( 1800 ) وأخذ العلم بالأزهر . وعمل بدواوين القاهرة بوظيفة كاتب ، وفي سنة 1544 ( 1828 ) حل بالإسكندرية وتوظف بدواوينها أيضًا وكان أثناء ذلك يستغل ابتحصيل العاوم

<sup>(1)</sup> أحدرنا عنابن العنابي كتاباً سه 1978. واستفدنا من ترجمة عبد الحميد له في ط. 2 المعدة للنشر وقد نشرنا دلك في محلة (حوليات جامعة الجزائر (1988). وكان ابن العنابي من أبرز علماء الجزائر عند احتلالها من قبل الفرنسين. وقد حكموا عليه بالمني هاستقر بمصر وتولى الفتوى بالاسكندرية وله تآليف منها (السعى المحمود في نظام الجنود)، تحقيق محمد بن عبد الكريم، الجزائر، 1983. وقد توفى ابن العنابي بالاسكندرية سنة 1850.

الرياضية وغيرها ، وأخد يدرس مامهر فيه من هذه العلوم لبعض أخصائه . كما تولى خليفة الطريقة الخلوتية .

تعلم علم الموسيق علمًا وعملًا على الشيخ على الصيرف الصغير (الابن)، وبرع في آلة القانون البسيط. علمًا وعملًا أيضًا، «وأَلف فيها رسائل عدة ». ثم درس اللغتين التركيه والفارسية . وأَتقن الأخيرة حتى صار يتكلم بها كأهلها (1) . (وقد ذكرنا هده الترجمة هنا لصلتها بالموسيقى ذكرنا هده الترجمة هنا لصلتها بالموسيقى ولم يدكر وهاته .

# ٢ - أحمد السيري :

أحمد بن على بن موسى المسيرى ، نسبة إلى دلدة بولاية البحيرة « الأديب اشاعر والأريب الناثر » . ولد ببيروت سنة 1225 ( 1810 ) كان والده قد رحل إلى بيروت عندما احتل الإنجليز مدينة الإسكندرية سنة 1222 ( 1807 ) . أمه بنت خليل والد

الشيخ خليل الغزلات. قاضى الإسكندرية عدديد (٢) .

نشأ أحمد المسيرى فى بيروت وحفظ بها بعض القرآن ، واستكما فى طرابلس الشام عندما انتقل إليها والده سنة 1233 (1817) وظل يتنقل مع والده بينها وبين بيروت إلى أن توفى والده سنة 1239 (1823) فذهب إليه خاله الغزلات وجاء به إلى الإسكندرية مع عائلته . وينقل به إلى الإسكندرية مع عائلته . وينقل عبد الحميد عن محمد عاقل أن أحمد المسيرى اعتكف بعدوصوله إلى الإسكندرية فى الفنون والتفنين ، إلى أن بلغ مناه ، وكاد أن يكاتف فى العلم أباه » . وأخذ وكاد أن يكاتف فى العلم أباه » . وأخذ العلم على خاله المذكور ، ومحمد بن سلمان وحسين الإدكاوى .

شم دارتبه أيدى الزمن وسافر إلى القاهرةو احتمى بالمفتى محمد أمين المهدى ومكت عنده مدة ، ودرس بالأزهر على

<sup>(1)</sup> ص 41 -66 من المحطوط.

<sup>(2)</sup> أطال عبد الحميد فى ترجمة الغرلات. وكانت بين بعص علماء تونس والغرلات مراسلات وأشعار انظر شعر محمد بن سلامة التونسى فى حليل الغرلات فى كناش رقم 16511 المكتبة الوطبية – تونس. وفى هذا الكناش بعض أحبار محمد بن سلامة عندما ختم كتاب (الشفاء) للقاضى عياض.

حسن القويسي ، ومحمد الأمير الصغير ، ومصطهى البولاق و آجازوه ، وصار «في العلوم خزانة . وفي الأدب ريحانة » واختص بالسّعر والحطابة ، وملك أعنة النشر والكتابة ، واشتغل مصححاً للكتب في المطبعة البولاقية .

شم دارت به الأيام مرة أخرى . فخرج إلى الصعيد ، وانضم إلى العسكر فسير إلى الحجاز ، « يتاظى حرق الجوى ، ويتأوه من النوى » ، نم رجع إلى مصر وتوظف فى اللواوين ، ولكنه مرعان ما ترك الوظيفة «واشتغل بالعلم والآداب والمسامرة ». وكان سريع الفهم ، حاضر البديمة «طالما فظم المائة بيت محاضرة بلا محابرة » . ولذلك ضاع أكثر شعره ، وقد جمع حبران المخلع بعض أفواله من أوراق ممزقة فى المخلع بعض أفواله من أوراق ممزقة فى ( مجموع ) جاء نحو عشرين كراسة .

وقد اشتهر المسيرى بالخلاعة والفكاهة بين الناس وابتلى بداء الإفرنحى (؟) فكان يشرب الخمر ثم أقلع عنها، (واختلى بنهسه ، وتخلى عن مجالس أنسه » ، شم رجع إليه المرض وحكم الطبيب بأن

لانجاة اله من الموت إلا بالشرب و لكنه الحتار الموت مع التوبة على الحياة ، والأوبة » وقد مات فى الإسكندرية والأوبة » وقد 1851) عن 43 سنة وقد توسع عبد الحميد فى أخمار المسيرى كما رواها له محمد عاقل سيما أحبار المسيرى فى الحجاز مع حاكمه أمين باشا وعلاقته السيئة بأهل عسير واستنحاده بالمسيرى أيعمل له زايرجة فى ذلك وروايات خاله الغرلات عنه .

ثم أضاف عبد الحميد معلوه ات أخرى على المسيرى حول أدبه بالدات فقال إنه كان « من نوادر الدهر » علمًا وأدبًا ، وأن عددًا من الأدباء انتفعوا به ، وجاء بجملة « من غرر نظمه ونتره » فأورد قطعة في دلح بطرس كرامة التزم الفظة (الخال) على اختلاف معانيها:

لبطرس إبراهيم آل كرامة رسائل مدح فى طلائعها البخال فتى العلم والأفضال والمجد والعلا على أنه من أصل عمصره المحال له من رقيق النظم كل محرر عقد البخال على تاجه بين الورى عقد البخال

وروى له قطعة أخرى التزم فيها لعظة (سلامه):

سلاالقلب عن طبى لا يبيح سلامه فقل لعزول قال عنى سلام، لشن كنت راودت السلو فلا وفت حساشة قلمى فى هواه سلامه

## ٣ - على الصير في:

على الصيرق بن أحمد الرشيدى ، من الأشراف ، ولد برشيدسنة 1170 ( 1756 ) ونشأ بها ، ثم توجه إلى الأزهر ، وتخرج منه فى المعقول والرياضيات . ورجع إلى رشيد بعد المائتين للإقامة والتدريس . وقاء اشتهر نمهرة واسعة بالعلم والغنى والجاه لدى الحكام .

قال الصيرفى الشعر ومارس الإنشاء ، وتعاطى العاوم الرياضية ، واشتهر فى ذلك حتى فى الشام ، ولَمَّا سمع به أحمد الجزار استقدم إلى عكا ، سنة 1220 (1805) واستفاد منه الميقات والرمل ، والحروف ، وأقام لديه خمس عشرة سنة . شم رجع إلى رشيد وتولى بها نقابة الأشراف وقد ظل بها يدرس ويفيد إلى وفاته منة 1238 (1822) .

ولعلى الصيرق ديوان شعر أخذه مفتى اسطانبول عارف حكمت ، أثناء مروره عصر للحج ، أخذه من ابنه محه دالصيرف وله الشّعر الدقيق والإنشاء الرقيق » . يتناقل الناس شعره ، وقد شطر البردة وسمى التشطير ( المواكب البدرية فى الكواكب الدرية ) . ومن شعره :

أَلْقِي يِدْيِهُ عَلَى صدرى فقلت له أَبرأَت مني مكانًا أَنْت موجعه

وله فی الغزل :

غزال جعلت الروح رهن وصاله
فلا الوصل أعطاني ولارد لى رهني
غدا مالكي لكن نعمان خدده
قضي في دمي سفكًا ولا شافعي يغني
يظن بأنى في الهوى غير شابت
فيقطع في قلبي ويحكم بالظن

ومن تشطيره للبردة :

أمن تذكر جيران دلى سلم أطلت سهدك فى حزن وفى ألم أمن تباعد أحباب وفرقتهم مزجت دمعًا جرى من مقلة بدم

أم هبت الريح من تلقاء كاظمة فهيجت نار وجد زائدالضرم وله قصيدة طويلة طرز في أوائل أبياتها

إاسم ( الشيخ عبد الرحمن إبراهيم الخضري ) ، ومنها قوله :

لازلت أخفي الهوى والدمع يظهره وهل رأيت كثيبًا قط يخفيه شأني عجيب فحمر الشوق متقد

على الدوام ومازدمعي بمُطْفيه

هذا الكتاب الذي يتلي فيحجز من

، يأتى بشل له أو من يضاهيه يا كاسي الحظ حظًّا أنت لادمه

وكل فضل بفضل أنت كالميه مانی جواب سوی عجزی ومعذرتی

إليك فاقبل فعجز العبد كافيه ألفاظه محرت العقائد نقارئه ما روت من سحر هذا لا عاريه

والصيرق ابنان : دلي ودحمد . والأول شاعر أيضًا أخير أن شهرة أبيه طغت عليه حتى إن شعره ينسب إلى أبيه أحيانًا،

# 4 - محمد أمين الزللي :

محمد أمين بن حبيب بن أبي بكر بن خضر الزللي . المشتهر بمامين أفندى الزللي. والا بالمدينة المنورة ونشاً مها وأخد مها الملمعن الواردين عليها من علداء الأطراف. وتكونهمناك فالمعقول والمنقول والرباضيات « وغلب عليه الأدب فنظم ونشر وتفرد فيهما ».

طاف الزللي العراق والشام ومصر والروم واشتهر هناك . ولهمراسلات ومحاورات مع أدباء الآفاق . وقد جمع حولهم كتابًا الماه ( المجموع الأدبي ) لم يخرحه من مودته . ولهأيه كتاب آخر في تراجم ـــ المتقدهين ، والمتأخرين من العلماء والأدباء . والأَعيان ، ات قبل أَن يرتبه «نقلت منه جملة من تراجم أعيان القرن الثانى عشر فى تاريخي الذي رتبته فيه ، والثالث عشهر هذا ».

وجاءَ الزالي إلى مصر مرارًا . واجتمع بأُعيانها وعلمائها ، وحصات بينه وبين الأديبيين أمين أفندى الجمدى الحمصى وبطرس كرامة محاورات أدبية وآخر وروده على مصر ستشكيًا (شرك المؤلف هذ فراغًا أكثر من نصف صفحة )

جاة ذكر الزالى فى (حديقة الأفراح) لأحمد اليمنى الشروانى إذ قال عنه. صاحبت الذى اجتمعت به عام 1222 (1807) فى معدة وقد أشاد به ، ودكر له قصيدة طويلة فى الغرل مطلعها :

لاح الصداح براية بيضاء

وسطا ففرق عسكر الطاساء والروضة الغناء قام هزارها

يشدو فأشجانا بطيب عناء

وله من قصيدة أرسل بها إلى أحسر اليمني الشرواني :

حزت المحاسن جمعًا والمعادن في

الآداب فردًا فما أبقيت للشعرا

ما شام مثلك في بدو وفي حضر منطاف طول الزمان البدو والحضر

دعواى فيك عليها حجة ظهرت

من نظمك العذب يا من نظم الدررا سرفتنى ببيان دون صدنعته

نظم البديع ومعنى يخجل الزهرا

وإسى لرنظمت الرهر فى كاسى ما كست مثالث بالإتفال مشتهرا وتمتد ترجمة الرللي من صمحة 126 إلى 131 . وهيها قطع وفصائد معظمها فى العرل

## 5 - محمد كاشف البخاري:

محمد بن محمد عبد الودود بن محمد عبد الغفور بن محمد عبد الغفور بن محمد فاروق . أخبر المؤلف أنه بلغه أن فاروق عندا قد أوصى بتسمية عقبه إلى ما شاء الله بمحمد . فوصل العقب إلى محمد عاقل (صديق المؤلف) وهو الرابع م عقبه بده التسمية .

ولد محمد كاشف ( المشتهر بكاشف أغندى) في خوجند من أعمال القوقاز سنة 1192 ( 1778) ، قرأ هناك القرآن ثم أرسله والده إلى بخارى كعادة أهل نظك الناحية مع أولادهم الله وقد أخذ العلم على ميرزاعبدالغفار ، والطريقة النقشبندية على ميرزا رجب بابا إيشال المتوفى بمصر سنة 1232 ( 1816 ) .

وباتى محمد كاشمف فى بخارى إلى وفاة والده سنة 1220 (1805)، ثم اختلف مع عده حول تركة والده فحج عن طريق مصر سنة 1221 ، وبعد الحج رجع إلى مصر ، والتقى فيها بالتسيح عبد الحكيم ترانى بابا (وهو الشيخ الذى أقرأ أيضًا والله المؤلف) ، وكانه شيخًا على تكايا البخاريين بوقف البسطامى ، فتنازل له عن مشيخة التكايا ، فتولاها واستغل مشيخة التكايا ، فتولاها واستغل (محمد كاشف) بالمطالعة . وفي سنة خوحة له . ليعلمه الفارسية إلى سنة خوحة له . ليعلمه الفارسية إلى سنة على رئيساً على خوجات علمانه في إسما على خوجات علمانه في إسما إلى وبعد سنة واحدة إلى وبعد سنة واحدة رق بابنه محمد عاقل .

وعين محمد كاشف مصححاً للكتب الفارسية والتركية بمطبعة بولاق إلى - سنة 1241 ( 1825 ) . وفي هذه السنة أرسله محمد على إلى إيران ليتجسس له على أحوال دولتها هناك بإشارة من الباب العالى ، فتوجه محمد كاشف إلى إيران مصر ، مارا بسورية . وبعد سنة رجع إلى مصر ، وعينه الوالى محمد على على مدرسة قصر وعينه الوالى محمد على على مدرسة قصر

أعينى وعيرها من المناصب إلى أن وصل إلى مارة المدرسة البحرية بالإسكندرية . رقد توق سنة 1268 ( 1851 ) عن 68سنة . وترك بالإسكندرية أملاكًا وعقارًا .

كان محمد كاشف شاعرًا ماهرًا بالفارسية والتركية والعربية . كما حدق الإنساء . ومن شعره :

دع كثرة الفكر فى أمر تهم به وخلسيل القضا يجرى على قدر وخلسا القضا يجرى على قدر ونم حليا من الأفكار مستسرحًا فكترة الفكر تبدى شدة المخطر

ومنإسشائه تقريظ لترجمة (كلستان) لسمدى (1). التي عام بها جبران المحلع من الفارسية إلى العربية . ومن ذلك قوله : « أَزهار حمد تزهو في رياض الجنان على مدى الأَزمان ، وتمار شكر يقتطفها بنان البيان والأَركان ، وجداول ثناء متسلسلة لاينقطع مددها من ينابيع – الأَذهان ...

أما بعد ، فإن كتاب كلستان روضة منتقاة ،ن شوك الشوائب ووردها ، مدبجة

<sup>(1)</sup> من الدين قرطوا هذه الترحمة أيضاً محمد ابن العنابي الحزائري ، كما دكر عبدالحميد في ترجمته له.

بألوان اللطائف خدودها .. جمعت بين أخلاق العقراء وسير الماوك ، وأبدعت سائل الدلاعة . بما أودعت من أصائل البراعة ... إلخ » . وهو تقريظ طويل كتمه سمة 1259 (1843).

وقد على المؤلف (عبد الحميد ) على ذلك بقوله: إن المقرظ كان يقدح فى المترجم بعبارات أوردها، فيها تعريض، ولكنه مع ذلك عذره فى قدحه، لأن الفرع فى نطر عبد الحميد، لا يمكن أن يرقى إلى الأصل ، وقال: إن من اطلع على الفرع والأصل (النص الفارسي والترحمة العربية) يظهر له « التضاد بينهما » . ومن هذا يظهر له « التضاد بينهما » . ومن هذا التعليق ربا يطهر المدارس أن عبد الحميد كان يتقن العارسية ، كما أشرنا .

## 6 ـ محمد نـوار الاسكندرى:

محمود بن عبد الله نوار ، أصله من الحجاز ، ولد بالإسكندرية سنة 1248 (1832) . ونشأً بها وحفظ القرآن ، ودرس العلوم العقلية والنقلية على والده وعلى المعاصرين له من العلماء بالإسكندرية وكدلك بالأزهر حيث كان والده محاورًا به ، فكان من مشائخ محمود الشيخ حسن

العطار ، وإبراهيم الرياحي التونى أثناة مروره للحج وفي سنة 1264 (1847) حج مع والده ، ورجع إلى الإسكندرية فأقام فيها واشتهر بالشعر ، وجرت بينه وبين أدبائها محاورات . ولكن المنية وافته في ريعان تسابه سنة 1274 (1857) عن 25 سنة وتسعة أسهر ، فكان ذلك بكبة إكبرى على والده .

ويحبر عمه عبدالحميد أمه كان «حاذقا ذكيًا متكلمًا » . ولم ينذكر له وظيفة تولاها ، وجاء له بشعر غزير . فمنه فى مدح أحمد بك صادق :

دم فى زمانك أنت وحدك صادق حامى الدثار ودون مجدك طارق

وكتب إلى أديه أتناء غيبه عنه رسالة صدرها ببيتين :

ولو لم یکن عندی بقایا تجلّه للجبت إلیکم قدفداً بعد فدفد وسابقت أفراس الریاح بهمّی وحدثت نفسی آن أمد لکم یدی و و بعث إلیه برسالة أخری و صدرها أیضًا

ببيتين اولكن نشرالرسالتينغيرمذكور

وعربدت أيامًا فضل بى الهوى وأُدت بأُعجاز وعدت نكلكل

\* \* \*

همام له مجدد يلوح وهمة تفوح بنشرمن شدا طيب هدل وفهامة صاغ القريض دغطنة وعلامة يزهو على خير أمثل وتدُهْزَى له ذات العلم وتنتهى ويعنو له المعلوم فى أى محفل لعمرك إنى ما كذبت وإغام العمرك إنى ما كذبت وإغام التهى فى الشعر كل بديعة تروق وتجلو ضغن أزمة معول فخد ذها مسجاة بأحسن حلة فخد الها عليها بالنبال وقل لها إذا جن ليل العاشقين فأقبلى

٧ ـ مصطفى ابو الفضل:

ينتهى نسبه إلى السادة الوفائية . ولد بالهواتر بولاية الدقهلية سنة 1228 ( 1813 ) وجاء إلى الإسكندرية مراهقًا . وهناك كفله على بك جنينة ، قاضى الإسكندرية ورباه وأقر أه القرآن وعلمه الكتابة ثم ألحق

وله قصيدة طويلة فى العتاب بعث بها إلى الشيخ حسن اللقانى :

أعيدى على الكأس مشمولة خمرا فألحاظك الوسني تعلمني السكرا

وجاء فيها قوله :

سلوا من قوام البان جرح فؤادهم مقدمة كبرى ادا سلموا الصغرى كما يجرح المولى بمبضع ضده شرايين ودى ثم لايحسن الجبرا بروحى من يعفو ويهزم تارة على مثله يجنى ويحتسب الأسرا

على مثله يجنى ويحتسب الأسرا كبير أناس يستخف بأنفس لتكبر لكن نفسها تكره الكبرا وما شأن مثلى موسر من جفائه سوى أنه لله يجتنب العسرا

وله قصيدة أخرى أرسلها إلى نفس الشيخ جاء فيها :

إذا جن ليل العاشقين فأقبلي إلى مستهام عند دار ابن مقبل تواضعت أحيانًا فلم يجد نفعه ورحت بأعباء الصبابة مبتلى

وانهمك فى الملذات والحلاعة مع صديقة أحمد المسيرى حتى بدد ما عنده من أملاك ومقتنيات .. وخاف افتصاح أمره بين الناس فسافر إلى القاهرة . واشتد به الفقر فأشفق عليه بعض إخوانه هناك . ففتح له دكانًا يبيع فيه الأقمشة . شم تعرف على بعص الأعيان فعينه قاضيًا فى مدينة رشيد . فتحسنت حالته المادية . فرجع إلى الإسكندرية وإلى ملاذه وخلاعته فرجع إلى الإسكندرية وإلى ملاذه وخلاعته فيها إلى أن ضاع منه كل ماجمعه أثناء ولايته القضاء ولماً ضاق به الحال افتتع فيكنًا يرتزق منه بالنساخة . وقد قال عنه :

يـ سائلي عن حالتي من معد ما قدكت من أهل الفتوة والهمم

وفي سنة 1271 توفي بالسُّلأَثناء رجوعه من مولد السيد البدوي . عن 43 سنة .

كان ( أديدًا . ساعرًا منشئًا . وكان في أوقات فاقته واحتياجه حريصًا على اقتساء كتب الآداب وممارسة الظرفاء والأدباء » . وقد وجد عنده بعد وفاته ما يسيف عن 160 مجلدًا في الأدب . وله شعر في مدح آل البيت ، وفي التوسل بالذبي عليه الصلاة والسلام ، وفي التحسر على ما فات . وفي الغزل والوصف وقد قال في التحسر .

انعين قرحىونار القلب تتقد

والوجد قام ولا صبر ولا جلد

يا ليت شعرى وهل للوصل من أمل وهل تعسود ليال عيشها رغد

تلك الليالى التي ماكان أجملها •رَّت كأَصغات حلم ليتها تعـد

وقال في الربيع:

إذا اخضر روض فيا حبدا ثغور أقاحيه تبدى ابتسام

یاد لقاب الله۔ جی عندها سماع الآغانی وشرب المدام

ویا حد نا الوقت من ساعة جمیع محاسنه فی انتظام

وذكر له عبد الحميد له نموذجين في الإيشاء الأدبي ، أحدهما استدعاء بعث دا إلى صديقه أحمد المسيرى إلى حان بروص والآخر رسالة بعث بها من رسيد إلى الشيخ محمد عاقل ، أثناء ولايد القضاء بها ، وكلا النموذجين في غاية الرقة والسلاسة بأسلوب ذلك الوقت . وأضاف عبد الحميد قوله عنه : « وشعره وإنشاؤه كتير تناقله قوله عنه : « وشعره وإنشاؤه كتير تناقله وجد بتركته وكان « أكثره محونًا – أهل الإسكندرية » . وقال : إن له (ديوانًا) وخمريات » . ولما اطلع عليه أخوه ، وكان متصوفًا ، مزق الديوان ولم يترك وكان متصوفًا ، مزق الديوان ولم يترك منه « إلا ما في المجاميع وصدور بعض الناس » .

#### خاتمة:

هذا هو مخطوط عبد الحميد بك الذي قد يصدق عليه عنوان (أعيان من المشرق

والمعرب في القرن التالث عشر) . وهده هي دعص التراجم الأدية أوالمتصلة بالأدب الواردة فيه . ونحن عاملون على تحقيق هدا المخطوط الخصب في معلوماته المتنوع في شخصياته ، رغم عدم استيعابه وإحاطته لوفاة صاحبه في شباده وقبل إتمامه . ويحن نحسب أن المخطوط ما يزال بكرًا . فإن مسبقنا العير إليه رالتحقيق أو بالتعريف وحسبنا منه الحهد الدى بدلساه في استجلابه وتصويره ، والعلم الدى استقيناه من صفحاته وسطوره .

وفوق کل ذی علم علیم .

ابو القاسم سعد الله عضو المجمع المراسل ( من الجزائر )



## آراء ابن چنی فی تضاعیف کتب النندریف الرضی میرکتور حسین علی محفوظ

كان الرصى تلميد ابن جى وصديقه وحلمة وكانت بيسهما مودة أكيدة وحلطة متقدمة وأسباب جامعة وقد قرأ عليه ضوياً و واستعاد مد كتيراً وكان هو شون الصلاة عليه قمل دعمه الله .

قرأ الرصى على الله جي ، وتعلم منه ، ومقل آراءه في كتبه ، وقد أطراه وأتنى عليه في كتبه ، وقد أطراه وأتنى عليه في كتاب تلحيص البيان ، ووصفه مسنباط الخبايا ، واستطلاع الخفايا ، قال : « كان – عما الله عنه – كتير الاستطلاع للحمايا »

وقال فی آیکتاب حقائق التأویل ۱ و کان آ بن جنی آیعلو به التعلغل فی استسباط معنی و الترائج إلی عامصاتها و الغوص علی قراراته إلی أل یورد متل هذا الذی

ربما خدش به فصله الذي لا مغمز فيه ، ولا مطعن عليه . ومع ذلك فهو في هذا العلم السابق المسوّم ، والأول المقدّم ، والبحر الحموم ، والدليل المأموم » .

ووصف أقواله واستسباطاته ، فقال : « وهدا - أَيضًا - من الأَعوال الغريبة ، والاستنداطات اللطيفة » .

وقد قال ابن جي في كتاب الرضي (حقائق التأويل ) هدا : «صنف الرضي كتابًا في معانى القرآن الكريم يتعذر وجود متله ».

عبَّر الرصى عن ابن حنى للفظ شيخنا فى كل المراطن و لقبه «شيخنا وصديقنا » مرة فى الكلام على إراغة القاوب .

<sup>( • )</sup> التي هد شحت في الحباسة الحامسة من جلسات المؤتمر المعقدة يوم الأحد ٧ من شعبان ساة ١٤١٠ هـ الموافق كا في مارس ( آدار ) ساة ١٩٩٠ م.

وفد فسر (الأساذ) ابن جي قصيدة الرضى الرائية التي رتى بها أباطاهر إبراهيم ابن ناصر الدولة الحمداني. وقتله أبو الدواد المقيلي ، في المحرم سنة ٣٨٢ ه « وهذه القديلي ، في المحرم سنة ٣٨٢ ه « وهذه القديدة فصيح الألماظ ، كتيرة المعاني . فسرها ابن جني في حياة رسى فمدحه لأجل ذلك » ، ومطلع الفصيدة :

ألتى السلاح ربيعة بن نزار أودى الردى بقريعك المغوار

وهي في (٥٩) بيتًا .

وقصيدة الرضى فى مدح الأُ متاذ ابن جنى أُولها :

أراقب من طيف الحبيب وصالاً ويأبي خيال أن يزور خيالا وهي في (٣٥) بيناً ، قال فيها : وأكبر همي أن ألاقي فاضلا أصادف منه للغليال بلالا

ولابن جمّى تفسيرالعلويات، وهي أربع قصائد للشريف الرضى ، كل واحدة ق مجلد . وهي القصيدة التي رثى بها أباطاهر ابن ناصر الدولة ، والقصيدة التي رثى بها الصاحب بن عباد ، والقصيدة التي رثى رثى

بها الصابى . وقد ساه ابن النديم كتاب تفسير المراثى الثلاث . والقصيدة الرائية ، ولا ندرى ما هى !

وقد رثى الرضى أ متاذه ابس جنى - وقد توف ببخداد ، ليلة الجمعة ، لليلتين بقين من شهر صفر ، سنة ٣٩٢ ه ، يقافية أوَّلها :

ألا يا لقومى للخطسوب الطوارق وللعظم يُرمى كل يوم بعمارق وهي في (٩٥) بيتًا . قال فيها ، مَّما يوضح أعماق الصداقة والمودة بين الرجلين :

شميتي إذا التاث الشوق وأعرضت خلائتي خلائتي

\* \* \*

وفارقنى عن خسلة غير طرقة تضمنها صدر امرئ غير ماذق (تروق ماء الود بينى وبينه وطاح القدى عن سلسل الطعم رائق) أشار الرضى إلى ابن جنى فى بعض كتبه . فقد ذكره مرارًا فى المجازات النبوية ، وفى تلخيص البيان ، وفى حقائق التأويل .

ونقل يعص أقواله وآرائه ، وروى عنه بعص انتمواها . دكره في المحازات الندوية (٦) مرات .

قال فى الحديث الثانى عشر . فى الكلام على الفصاحة العجيبة فى قوله عايه الصلاة والسلام - وفد تذاكر الناس عدده أمر لطاعون وانتشاره فى الأمصار والأرياف - الناس أرجو ألا يطلع إليها نقابها ١٠ يعنى مقاب المدينة .

رك تبيخا أو الفتح البحوى - رحمه الله - يسمى هذا الجنس اشحاعة الفصاحة » لأن الفصيح لايكاد يستعمل إلا وفصاحته جريدة الحنان ، غزيرة المواد .

وقال في الحديث (٣٩) في قوله عليه الصلاة والسلام لأرواجه: « أسرعكن لحاقًا بي أطولكن يدًا ».

وقد جاء – أيضًا – فى جمعها ( أى جمع السيد التي هى العطية ) يُدِيّ . أسلدنا شيخنا أبر المتح عمّان بن جنى . وأظمه من أبيات الكتاب :

ولا أذكر النعمـــن إلا بصالح فإن له عنـــدى يديّـا وأنعما

وقال في الحديث (٩٤) في فوله عليه الصلاة والسلام

للرحل الذى قال لبعض الصحابة " إن فتح الله عليكم الطائف "، فقال عليه الصلاة والسلام " «لقد غلغلت النظريا عدو الله . . » .

روى لما أبوعلى . الفارسى ، فى كتابه الموسوم بر (الإيصاح ) إجازةً ، وأنشدناه السيحان أبر الفتح وأبو الحسن النحوى ملافظة قول الشاعر :

طاين ىكديون وأشعرن كرة

فهن إضاء صافيات الغلائل وقال فى الحديث (٢٠٠) فى قوله عليه الصلاة والسلام : « ما درل من القرآن آية إلا ولها طهر وبطن ... الحديث » وأنشدنا أبو المتح المحوى - رحمه الله - قول الشاعر : أما ترابى قالبا مجنى

أقاب أمرى ظهره للبطن قد قمل الله زيبادًا عني

وكان [ ادنجني] رحمه الله يقول: ف : قوله: (قد قبل الله زيادًا عني) سر لطيف وهو أنه أقام قبله مقام عزله فكأنه قال قد عزل الله زيادًا عني ، لأنه إذا قبل فقد زال سلطانه ، وأمنت سمطواته

وقال فى الحديث (٢١٦) فى قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم إنا نعود بك من اللهمين »، ومثل تسميتهم التى اللهم إذا كان على الصفة التى ذكرناها (أى للشىء كان على الصفة التى ذكرناها (أى للشىء لا يملك دفعه، ولا يستطاع رده) ما أدشدناه شيخنا أبو الفتح عثمان بن جنى النحوى رحمه الله . وأظمه من أديات الكتاب (أى كتاب سيبويه):

ودامية يتقيه الرجا

ل مرهوبة الحد لا فالها

قال: والمراد بقوله: (الأفالها) أى ليس لها جهة واحدة تتقى منها ، كما يتقى الحيوان العادى من جهة أنيابه، أو ناحية أظفاره بل كل جهاتها محذور ، وكل نواحيها مخوف.

وقال فى الحديث (٣٥٤) فى قوله عايه الصلاة والسلام: «من قعد فى مصلاه ، حين يصلى الصبح حتى يسبح الضحى ... فى حديث طويل ». ومن الشاها على ذلك قول ذى الرمة ... وأبين من هذا قول الآخر وأنشدذاه شيخنا أبو الفتح المحوى رحمه الله:

قالت له وارتفعت ألافتى يسوق بالقوم غزالات الضحا

وذكره فى تلخيص البيان خمس مرات. قال فى الآية (٨٧) من السورة التى تذكر فيها التوبة ، فى الكلام على الخوالف أن يكون الخوالف هما جمع فرقة خالفة وكست المخوالف هما جمع فرقة خالفة وكست أسرحه شيحما أبا الفتح عثمان در جى النحوى رحمه الله يقول ذلك. ويدهب إلى مثله أيضًا فى قوله تعالى: «ولا تمسكوا بعصم الكوافر ». ويقول : هى جمع فرقة كافرة إلا أن الكلام يكون على القول الأول استعارة ويكون على هذا القول حقيقة

وقال في الآية (٢) من السورة التي يذكر فيها الدحل ، وكان سيخنا أبو الفتح عثمان ابن جني - رحمه الله - يقول : مغني قولهم في القسم ( لعمرو الله ما فعلت ذلك ) أو ( لأفعلن ذلك ) إنما يريدون به القسم بحياة يُحْيِها الله ، لا يحياة يحيا بها تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، فكان المقسم إذا أقسم بذه الحياة دخل ما يخصه منها في جملة قسمه . وجرى ذلك مجرى قوله : لعمرى . فيعبر مقسماً بحياته التي أحياه لعمرى . فيعبر مقسماً بحياته التي أحياه الحياة . فكنت أستحسن هذا القول منه الحياة . فكنت أستحسن هذا القول منه جراً . وله نظائر كنت أسمعها عند قرائتي

عليه . وكان عفا الله عنه كثير الاستنباط للخبايا ، والاستطلاع للخفايا .

وقال فى الآية (١٥) من السورة التى يذكر فيها طه عليه الصلاة والسلام ، قال لى ، وأنشدنى أبو على مند أيام بيتًا هو من أنطق الشواهد على الغرض الذى رمينا إليه . وكان سهاعى ذلك من أبى الفتح رحمه الله وأبو على الفارسى معنا فى الزمان حينئذ باقٍ لم يمت . والبيت ، وهو قول الشاعر :

لقدعلم الأيقاظ أخفية الكرى

تزججها من حالك واكتحالها

وهذا السيت أنشدنيه أبو الفتح النحوى عن أبي على الفارسي على قوله: (تزججها من حالك واكتحالها).

..وقال في الآية (١٨) من السورة الني يذكر أفيها لقمان ؛ وقال شيخنا أبو الفتح عثمان أبن جني أنشدنا أبو على الفارسي هذا البيت ، أي :

ثراهم إذا ما جئتهم فكأنما

يشيمون أعلى عارض متراكب وقال : يصلح أن يجعل في مقابلة قوله

تعالى : « وَتَرَاهُم يُعْرِضُهُ وَنَ عَلَيْهَا خَاشِهِ مِنَ وَنَ اللَّهُ عَلَيْهَا خَاشِهِ مِنَ وِنِ اللَّهُ لِيَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَّهِ عَلَ

السيت فى صفة المتكبرين بالغيرة . والآية فى صفة الخانسعين بالذاة . وهما فى طرفين . وسبياين مختلفين .

والبيت المتقدم ذكره ، أنشدناه أبو الفتيح عن أبي على على ما ذكرته .

وذكر التمريف الرضى شيخه وصديقه ابن جنى مرارًا فى (حقائق التأويل فى متشابه التنزيل ) . وقد بقيت قطعة من بعض مجلداته .

قال فى الآية (٨) من السورة التى يذكر فيها آل عمران ، وكان شيخنا وصديقنا أبو الفتح النحوى يقول : أما قراهم عور وحول فالأصل فيه أعرر وأحول لأن جميع نظائره كذلك . ولأن العور والحول! أدخل فى باب الخلقة من الألوان . وليس يقال فى الألوان حمر ولا سود . فدل ذلك على أن أصل حور وحول التشديد ، والأصل أولى أحذه الأشياء .

\* \* \*

وقال في تزيين حب الشهوات في الآية (١٤)، •ن السورة التي يذكر فيها آل عمران:

وثمًا يجرى هذا المحرى ما فسره لما شيخنا أله والفتح عثمان بن جي – عند القراءة عليه – وقد مضى قول الشاعر (وهو الأفضل) في تشبيه الناقة بالحمار الوحشى :

كَنَّهَا واضح الأَفراب في لقح أسمى بِهِ وعزته الأَناصيل

قال · أراد بقوله · (أمسى بهن) ، أى ركب بهن السمارة وهو يعى بهن المحمار وأننه . وهذا متل قولهم . أعبر وأتهم .

وقال في أحد ميثاق النبيين في الآية (٨١) من السورة ، وفال في شيخنا أرر الفتح عمان الن جي ، عند بلوغي عليه في القراءة من كناب الإيضاح لأبي على الفارسي إلى باب المصادر – وفد مضي في أثنائه ذكر هذا البيت – أي قول الشاعر :

أمن رسم دار مربع ومصيف العينيك من ماء الشدين وكين

فقال . كأن الشاعر قال : أمن إن رسم دار مربع ومصيف بكيت لها . عالمربع . والمصيف فاعلان فى المعنى .

وفال فى معنى رجوع الأُمور إلى الله ـ وهى غير خارجة عن سلطانه وقدرته ، وتقلب

العباد جديمًا في قبضته وملكته - : وقد يقدم ما حكيناه عن شيحنا أبي الفتح النحوى من كلام في قوله تعالى · « فَبكلُ اللّدِينَ طَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ اللّدِي قِيلَ لَهُم فَانْزَلْنَا عَلَى الْدِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّن السّماء » الآية ٩٥ في البقرة ، وهو قوله : السّماء » الآية ٩٥ في البقرة ، وهو قوله : إنما كرر تعالى ذكر الذين طلموا ولم يقل وأنزلنا عليهم . لأن دلك أشد مالغة في وأنزلنا عليهم . لأن دلك أشد مالغة في ولان إظهار اهم المستحق للمقاب مع الإخبار وقوعه به أبلغ من إضهاره ، وأجدر بخوف وقوعه به أبلغ من إضهاره ، وأجدر بخوف الخائف من مشاركته في وجه استحقاقه .

وقال في « كُنْتُمْ حَيْرَ أُمَّة » في الآية (١١٠) وأَنشدنا شيخنا أَبو الفتح النحوى في مثل ذلك .

سراة بى أبي بكر تسامى على كان المسومة العراب

وقال فى فصل النظر عندنا غير الرؤية ، فى رؤية الموت . فى الآية (١٤٣) من السورة، وأنشدنا شيخنا أدو العتح :

فیامی 'هل یجری بکائی بمثله مرارًا وأنفاسی إلیك الزوا**ق**ر

وإني متى أشرف من الجانب الدي

مه أمت ، من سيس الجوانب ماطر قال : وكان يستشهد بهدا الشعر على أن الروية غير النظر ، ويقول : لو كان النظر بمعى الرؤية لم يطلب الشاعر عليه الجزاء، لأن المحب لايستثيب على النظر إلى محبوبه ثوانًا ، ولايستجرى عليه جراء .

م ، قال في معنى قوله تعالى : « فَاسْكِحُوا مُن مَاطَابِ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ » في الآية (٣) من السورة التي يذكر فيها النساء . وفي أن من شعب الكلام على هذه المسألة تبين الفرق بين قولهم ( اللائي ) بالياء ، و ( اللائي ) بالتاء . و كن شيخنا أبو الفتح النحوى بالتاء . و كن شيخنا أبو الفتح النحوى حميعًا جمعان للتي ، إلا أن اللائي بالتاء جميعًا جمعان للتي ، إلا أن اللائي بالتاء المعجمة من فوقها للجمع القليل ، واللائي بالتاء بالياء المعجمة من تحتها للحمع الكثير . بالياء المعجمة من تحتها للحمع الكثير . فهو أدل على ماقرب من واحدة في داب يضارع واحدة من جهات المضارعة فهو أدل على ماقرب من واحدة في داب العدد

وقال فى معنى قوله . ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَاحِيتَهُ وَمَقْتًا ﴾ ؛ وقد ذكر اننا شيخنا أبو الفتح

عثمان دن جني النحوى في ذلك وجهًا آخر . قال : ( إِن العادة قد جرت إِذا مدح الإنسان أَو تمدح أَن يذكر أُسلافه وقديمه وبيته ، وأُوليته ، أَو يذكر له ذلك . » . وقال في معنى قوله تعالى . « وَلا يَكْتُمُونَ الله حديثًا » في الآية (٤٢) من السورة: وعلى دكرنا قول الله سيحانه · « وهُمْ يَصْ طَرحُونَ فِيهَا رَبَّمَا أَخْرِجْمَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا يَعْمَل » . فقد كان شيخما أبرر الفتح النحوى عمل في آحر عمره كتابًا يشتمل على الاحتجاج مقراءة الشواذ ناحيًا به نحو أبي على العارسي في عمل كتاب الحمحة ، وهو الاحتحاج القراء السمعة . فقال فيه محتجًّا لقراءة من قرأً في الزخـرف: « ورادوا يامال ليقض عليما ربك ... » ىالترخيم ، ىعد ذكره وجرهًا فى ذلك : يـجوز أَن يكون اتخاذ ذاك على وجه الحكاية لكلام الكفار . وهم في أطوار العذاب لأنهم لسدة آلامهم ، وإطساق العداب عليهم فد ضعفت قواهم ، وخنميت أصواتهم ، وصعفوا عن تسميم اسم مالك عدد مدائهم له ضعف أنفاس وخفوت أصوات فيحكى سبيحامه قولهم ذلك على وجهه

صين على محفوظ عضو المجمع المراسل ( من العراق )

#### المصادر والراجع

- ١ القرآن الكريم .
- ٢ حتمائق التناويل في متشامه التنزيل الشريف الرضي .
- ٣ تلخيص السيان في محارات القرآن الشريف الرضى .
  - ٤ المحازات النبوية الشريف الرضي
    - ه ــ ديوان ـ الشريف الرضى .
- ٦ تقويم حياه الشريف الرضي د . حسيس على محفوظ .
- ٧- الشريف الرضى ، " دراسات وأبحاث " / د . حسين على محفوظ .
  - ٨ الشريان الرصى . « مقالات » / د . حسين على محفوظ



## بين العام والأدب عندنا: بسرزخ لايبغيان للدكتور الحسدسيام سعيدان

سادتي الكرام ا

السلام عليكم ورحسة الله وبركاته

قدرى أن يكون أول حديت لى إليكم شكوى . ولابد من شكوى إلى ذى مروءة شكوى . ولابد من شكوى إلى ذى مروءة يواسيك أو يسوجع ولكن شكواى لا المواساة والتوجع ، بل هى دعوة لتأمل وتفكر يفضى إلى عمل جازم . إنها الشكوى مما أراه عندنا من قطيعة بين العلم والأدب تفصى إلى ما نعانى منه من أزمة فكرية ، وجمرد ذهنى فى عالم متطور متفجر يطلع كل ساعة بجديد ، فى كل منمجالات الفن والأدب والعلم والتكنولوجيا فى جميع دروب الحياة . والعلم والأدب ، ابنان توأمان للفكر الإسمائى ، طبيعتهما وطبعهما أن يكونا متضامنين متكافلين ، وطبعهما أن يكونا متضامنين متكافلين ،

الكلمة المكتوبة أو المسموعة ، وهدفهما العمل من أجل مستقبل أفضل ، لنا ، وللإنسانية جمعاء .

وقبل أن أشرع بعرض ما أشكو منه أستأذنكم أبها السادة بأن أعرض أمامكم صورة من تضافر العلم والأدب في العالم المتقدم:

غنى عن القول إن علوم اليوم هى صناعة غربية . أجل إن جلورها عربية وإغريقية وباباية وفرعونية ، ولكن جلوعها وفروعها وأغصانها وأوراقها وثمارها - كلها غربية - وهي متطورة آحذة بالعلو والناء ، ومفاتيح شطورها كلها ديد الغرب . وهي كلما اردادت نموا ، زادت بعدا عن جلورها ، وادت بعدا عن جلورها ، تركب على فروعها شتى أراع الفواك، ، فتؤتى ثمارًا غير تفاحها الأصيل .

<sup>(•)</sup> ألقى هذا البحث في الجلسة الخامسة من جلسات المؤتمر المنعقدة يوم الأحد ٧ من شعبانسنة ١٤١٠ هـ الموافق ٤ من مارس سنة ١٩٩٠م

وعسدما كان الغرب يتاتي علومه مي الكتب العرسية ، كاست لغة الكتابة عنده لاتينية ، وكان المتعلمون فيه هم القلة التي تتقنها ، وكان أكثرهم . بل كلهم . رجال دين . ثم تنب العرب إلى ضرورة إحياء لغاته ، البيدية . وجعلها لغات كتابة .. وفي غضون ذلك كان إبداءه الفكرى الداتى قد بدأت دواكيره ، فقامت بهضته المكرية ، ثقافية كانت أم اجماعية أَم سيا مية ، أم أُدية - والعلم ركن هام من أركانها ، فكان إن مصمت لغته المكترية ف تطورها مع قطور العلم . حتى جاءت الآداب الغربية مجبولة بالعلم ، وهو الركن الله من أركانها ، والملهم الأُكبر في نسريع إنتاحها وتعلويره ، سعرًا كال أم فيصية ، أم فن رسم أم موسيقي . العلم في الغرب طابع الحياه اليومية ، يرضعه الطفل مم حليب أمه ، وبتلقاه في الديت والشارع والمالعب والملهي ، والصحافة اليومية بل المدرسة". في الغرب نجد رجال القلم . والأَّدب ، والصحافة والسياسة . والتاجر في متجره ، والصانع في مصمعه ، والفلاح

و مررعت و نجد سائق التاكسي ورسة ليبت - نجد كلاً من هولاء و له من العلم المعاصر عيب و يحساريه في تطوره وتفحره و يتاتفاه في الكتب المبسطة والصحف والمشرات وفي الإذاعة والتلفزة وحمارات خراة عارفين يفهمون وايقولون وحما المحديث عمها وعما يمتطر من أثر حد الحديث عمها وعما يمتطر من أثر لها وعما لسان المخاص والعام إن من قيم الحياة في العالم المعاصر أن المرة المتقف العلوم من ومستحدات مطرية وتطميقية ويضعي أن يكون ملماً بما يحرى في حقول العلوم من ومستحدات مطرية وتطميقية وتطميقية وتطميقية وتطميقية وتطميقية وتطميقية وتصر صراع هو حرب حياة أو موت والعلم المافدة صاحبة الغلبة المطاقة هي العلم .

مد الأربعينيات من هذا القرن وسرنا دعيش عصر تفحر علمي رهيب الجنفي ولكن أقديه أشد هولا من الظاهر المرثى ، ولكن العيون اليقطة والأذهان المتمتحة لا تلبث أن تكشف كل خني وتحاربه عما هو أكثر خفاء ليس علم اليوم كماليًا من الكماليات ، وإنما هو ، كالماء والهواء ،

والغداء ، صرورة من ضرورات الحياة . والسلاح الأفوى من أسلحة الصراع . لا يغير من الصورة ما صار يبدو اليوم من الفراج دين أكبر قوتين في العالم .

والدول المتقدمة همها أن تقيم تفاعلًا قويًّا مستديمًا بين العلم والناس والعلم والأدب والعلم الإنسانيات .

#### فعلى الصعيد الشعبي :

ما إن يتم إنحاز علمى ذو شأن . ممّا قد يكون له أثر في حياة الناس ، مثل كشف طبى أو صناعى أو زراعى ، حتى تندرى وسائل الإعلام لنشره ، بأقلام خبراء علميين تربويين ، في الإذاعة والصحافة والتلفاز ، ثم تصدر الكتب العلمية المبسطة تريد البحث فيه تفضيلًا ، بطبعات شعبية رخيصة الثمن .

وإذا طهر كتاب قيم بلغة أجنبية ، مما قد يفيد الجماهيرا ، فلا يلبث أن يترجم ، وينشر دطبعات رخيصة . وقد يكون النشر سلاحًا ذا حدين ، فتظهر النشرات المفيدة إلى جانب كتب اللهو والمحون . ولكن النشر في العالم المتقدم حر ، والقارىء هو اللى يختار ما يرضيه . والمربون يعرفون أن بعض الكتب تضر ولا تنفع . ولكنهم

يتركون الخيار للقارئ كى يستى الكتاب ذا جاذبية خاصة ، وكيلا يؤدى ححب بعض الكتب إلى البحث عنها خلسة .

### وعلى صعيد الإِنتاج الأَدنى:

نجد الأديب ذا رؤية علمية ، يدرك اتجاهات علوم عصره ، وله فى قرارة نفسه فلسمة علمية تقييم الحاضر وتشارف المستقبل ، فهو فى ما يبدع من أدب مكتوب أو مسموع يحلق دخياله فيستطلع ما هو حار وما قد يجرى فى المستقبل القريب أو البعيد . وبدلك يوحى إلى زميله العلمى المنكار جديدة ، ويدفعه إلى مزيد من نأفكار جديدة ، ويدفعه إلى مزيد من نأفكار جديدة ، ويدفعه المن حقائق الأديب بالأمس وأوهامه بعضًا من حقائق اليوم وعلومه ، فيدفع الجديد من حقائق اليوم وعلومه ، فيدفع الجديد من حقائق اليوم وجديد من الرؤى والتطلعات .

هكذا يتصافر الأديب والعالم في العالم المتقدم ، كل منهما يستد الآخر ويرفده . ومع تطور العلم والتكنولوجيا يتطور الأدب والفن ، حتى لتقام بين حين وحين معارض لآداب الخمسينيات والسمتينيات وفنونها ، فتقارن بما كان قبلها وما جد من بعدها ، وما أبعد ما بين هذا وذاك .

حتى اللغة يعتريها ما يعترى العلم والأدب ، من تطور . إن اللغة أداة العلم والأدب ، تتسع إذا اتسعت آفاقهما وتضيق إذا ضاقت . إنها لغة الأمة ، ولها من شم كرامتها وفداستها . ولكنها أيضًا لغة حية فهى من شم مقطورة قابلة للاتساع والناء . إنها بحق مرآة حياة الأمة ، تعز إذا عرت الأمة ، وتهون إذا هانت .

إن لعلم المتجدد ياهم الأدباء دهدر ما يلهم العلماء فينوعون إنجازهم ويزيدونه جاذبية ، مستندين إلى خلفية علمية صلىة . وهو قد يلهم غير المتخصصين بأكثر مما يلهم المتخصصين . فمن قبل أن يستكر العلم سفن الفضاء وينزل العلماء أرض القمر ، وضع الأدب قصصاً تصف مثل القمر ، وضع الأدب قصصاً تصف مثل عذه السفن وتتكلم عن رجال الفضاء . هذه السفن وتتكلم عن رجال الفضاء . خيال أدباء اليوم يجعله علم الغد حقيقة ، وخيال الأدباء في العالم المتقدم يسبق إنجاز العلماء ويلهمهم .

والمواطن فى العالم المتقدم يعسز بحاضره لأنه يمده بالثقة بالنفس، ويدفعه إلى صدق الانتاء ، فيعمل على تحقيق أمجاد تضاف إلى ماحقق آباؤه وما يحقق

زملاؤه . أما ماضيه فينظر إليه باعتباره صفحات مطوية في سجل حياته . إن يكن فيها بدائية قائمة ، وسطور معتمة : فتلك مراحل تجاوزها ، وبتى الماضى . بخيره وشره ، تراثًا يحافط عليه ويصونه لأَن فيه جدوره ومسببات حاضره وأمجاده . إن الفرق الحضاري بيس ماضيه وحاضره يزيده ثقة بالنفس. وأملًا عستقبل أفضل وتطلعًا إلى تحقيق أمجاد تضيف اسمه إلى قائمة الخالدين ، ما أكبر الفرق بين فكر المواطن في العالم المتقدم ، وفكر نظيره في العالم الثالث! ذاك يتطلع إلى مستقبل أَكْثُر إِشْرَاقًا ، وهذا يحنُّ إِلَى الماصي ، ويتبرم بالحاضر ، ويخشى المستقبل المجهول . كم أتمنى لو يتنضافر العلم والأدب عندنا تضافرهما في الغرب .

وقد يحسن ، قبل أن ننتقل إلى وصف حال العلم والأدب في العالم العربي أن نلتى نظرة سريعة على العلم الغربي التخصصي على الصعيد العالمي ، المعروض منه للعيان ، ناهيك عن الخي تحت ستار المجهودات العسكرية .

فني المستويات الحامعية نجد في كل قسيم من أقمدام الكليات العلمية مختدر بحث يحصص كل ركن من أركانه لفرع من فروع البحت ، ويشغل كل ركن أُستاذ أو فريق من الأَساتذة أصحاب التخصص الواحد، أو التحصصات المتقاررة فيعملون معنا الفراع من المحاضرات اليومية فى بحوث يأْداون من ورائها تحقيق إنجارات تحتن لهم ولجامعاتهم شيئًا من المجد أو بعضًا من الدخل أ أو يعسلون في إيجاد حاول لمشكلات محددة تعرصها المؤسسات الصداعية أو الزراعية أو التحارية القائسة من حرلهم . وهذه المؤسسات تعتمد لهم ولكلياتهم مبالع سخية يتقاصون ممها أجورهم ، ويشترون بها ما يلرم من معدات ويشغلون بها من يحتاجون إليهم م عمال ومساعدي يحث .

ومن المتخصصين الذين لا يعماول فى المجامعات من يعملون خبراء أو مستشارين فى النعاليات الخاصة أو العامة ، يساعدون فى التخطيط أو التصحيح أو التطوير .

ومن المتخصصين من يهوون البحث والاستكشاف، فيعملون أهرادًا أوجماعات

بحهودهم . لا لمطمع ، ولكن بغية تأدية رسالة ما ، قومية أو إنسانية . وقديقصون الرساء الرعام الرعام الرعام الرعام الحاصة . أو قد يصلون إلى اكتشاف أو انتكار أو تطوير يدر عليهم ما يرضيهم من سمعة محرية . وقد يدر عليهم عليهم أو لا يدر ما يرصيهم من مال . هؤلاء هم الدين يتحقق على أيديهم محد البلد وتقدم الحصارة الإسسانية . ولكن على أيديهم أيضًا يتحقق صمع السلاح المدم الدي قد يقضى في لحظة حنون على أكتر المنعه الفكر الإنساني في قرون طوياة . المنعم الأسس التي دني عليها العلم المحاصر المتفجر

وعليها سي أيصًا صرح الأداب والعنون المعاصرة . وما فيها من تنوع وإدداع ، يخمرها جميعًا منه حية علمية تعلم الفرد أنه سيد نفسه ، قادر على أن يبتكر ، مدعو إلى أن يخطط وينعذ ، واثقًا من نفسه ، ومنا درد ، يعمل بموضوعية وأمانة عامية يظلله تحكيم العقل ومقاييس المنهج العامى المستند إلى برهان تجريبي عقلى - عالمًا كان أو أديبًا أو فدانًا ، طبيمًا كان ،

أو مهشدسا أو تناجرًا أو صابعًا أو رارعًا كالهم في النهج العالمي والأدبي سواء.

فإذا جشنا إلى وصع العلم والأدب في العالم العربي ، فإني أحشى إدا أعصت في وصف صورتهما الهزيلة أن أشعر بالإحساط تلك الفئة العليلة من الأدباء المسلعين ، والعلماء ممن حققوا إنجازات دات قيمة عالمية في مجال الابتكار أو الاكتشاف . أو التطوير . ولكن مهما يكن عدد هولاء القلة ، غإن عالماً عدد أبنائه يربر على مائة القلة ، غإن عالماً عدد أبنائه يربر على مائة مليون ، لايكرن حاله مرضيًا أن يقل كل من الأدباء والعلماء فيه عن مايون ، منهم من الأدباء والعلماء فيه عن مايون ، منهم ألف على الأعلى يعمارن على مستوى عالمي ويساه مون في صنع الحضمارة الإنسادية ، ويدون للوب جسوراً فكرية مع العالم ويدون للوب جسوراً فكرية مع العالم المتقدم .

غنى عن البيان أن تربتنا وأجواء نا الفكرية والشقافية والإقليمية والطائفية تحتاج إلى تطوير كبير كى تصبح صالحة لنمو الإنتاج الأدبى والإنجاز العلمي على مستوى عالمي، أو صالحة للدير مع التيار الفكرى العالمي لقرية ، في أواخر القرون الوسطى ، في نور الفكر العربي العربي القرون الوسطى ، في نور الفكر العربي

الإسلامي الذي أقامه أجدادا في رحاب الحمارة الإسلامية ولكن كان قدر دحى أن نقوم الحمارة العربية المعاصرة ونحن نعط في سمات عميق وعدم شرعا ننهص من سباتنا، في أواحر القرن التامع عشر، ألميما أدنا عرباء في العالم المعاصر، فلا علمه ساهمنا في صنع، ولا أحواؤنا المحاضرة تصلح له. ولا تربت الدهمية تلائمة، حتى ولا لغتنا الموروثة تتسع لاستيعابه.

سيصدم ورلى هذا أدراء يتغدون بلعتدا الجميلة ، وعاميين يتباهرن بما أنجز الآباء وماذا يحدى التغنى والتساهى إن لم يعمد إلى تطرير ماهج حياتما وتعكيرنا ، حتى لعتنا ، إلى أن تتلاءم مع طابع حياة اليوم المتطورة السريعة التطور ، الخاضعة للتطوير المناهرة السريعة التطور ، الخاضعة للتطوير في عالم سريع الحركة ، التوقف فيه في عالم سريع الحركة ، التوقف فيه كالهبرط من شاهق . فعندما ابتكر الغرب الطباعة دحروف متحركة . كان ما يزال يتاني عاومه من كنب عربية . فقام الغرب بطباعة هذه الكتب العربية . قمام الغرب فقد مكتنا دعدها في الشرق تلاثمائة سنة فقد مكتنا دعدها في الشرق تلاثمائة سنة

ننسخ باليد، وكانت أول مطبعة وردت إلى مصر تلك التي جاء بها نابليون في أواخر القرن الثامن عشر عندما شرعنا نطبع كتبًا طبعها الغرب من قبلنا بثلاثة قرون .

فى العصور الإسلامية الأولى أعلى المسلمون صرح المنهج العلمى ، بأن جعلوا الاختبار والمشاهدة ركنًا من أركانه . لقد أدركوا أن التفكير جهد إنسانى متطور يتغير بتغير الزمان والمكان ، فنادوا بألا رأى لميت ، لأن الماجنين مهما أبدعوا فإن تفكيرهم وإبداعهم لزمان غير زماننا وأحوال غير أحوالنا قالوا هم رجال ونحن رجال ونحن أدرى منهم بمايتلاءم بينها وبين أيامنا لقد أوصوا بأن يقوم على رأس كل مئة سنة أوصوا بأن يقوم على رأس كل مئة سنة مجتهد يجدد ويطور ، حسب مقتضيات العصر ؛ فإن لم يقم مجتهد ، وجب على المجتمعات الإسلامية أن تعمل على إيجاده المجتمعات الإسلامية أن تعمل على إيجاده بالرعاية الحكيمة والتربية الهادفة .

ولو امتثل اللاحقون لهذه التوصيات لتغير مسار التاريخ الإسلامي . بل تاريخ العالم بأسره . ولكن تجرى، الرياح عا لاتشتهي السفن . ولقد جرت الرياح

وماتزال تجرى بما لايشتهى دعاة تطوير الحياة الفكرية فى عالمنا العربى ، من أجل معالجة ما نعانى من سطحية وأزمة فكرية ، تحت ربقة ستار حديدى اسمه المحافظة .

باسم المحافظة على القديم ، وبدعوى. أن آخر الأمر لا يصاح إلا بما صاح به أوله ، تفكر أجدادنا للعلم باسم الدين والدين ممّا يصنعون براء ، واكتنى الأدباء بالتبارى فى المدح والهجاء ، نفاقا وبهتادًا عوالاً دب والأدب والفن مما يفعلون براء وباسم الدين قيدت الحرية الفكرية ، وأعلن الفقهاء الحرب على العلم ، وقد كان الإسلام أقوى دعوة إليه . وكما أحرق الغلو الأوربي علماء غى طل محاكم التفتيش ، أحرق الغلو العربي كتب الفلسفة وأعدم أصحاب الرأى الحرب بدعاوى ظاهرها الحفاظ على الدين وباطنها التنافس على موائد الولاة .

هذا ماجرى فى أواخر العصور الإسلامية قبيل انتقال القيادة الفكرية والسياسية إلى العالم الغربي . وفى غضون القرن التاسع عشر ، شرعنا نضيق وقد مثلت فى أذهاننا ذكريات عصور ماجدة مضت ، فأخذنا

نتخنی بأمجاد مضت ، من غیر أن تحقق أمجادًا مستجدة ، ولیس من السهل تحقیقها فی عالم یتطور بسرعة خاطفة ، ویتفجر فیه العلم تفجرًا فوق کل تصور ، فی حین أننا ما زلنا یمضی بنا الزمان ، وعیوننا إلی وراء ، تحن إلی الماضی ، وتتبرم بالحاضر ، وتخشی المستقبل ، ما زلنا ننظر إلی الغرب نظرة ریبة وحوف ، ننظر إلی الغرب نظرة ریبة وحوف ، نتحاشی أن نفید من تجربته ، وأن تتعمق أسباب ضعفنا وقوته .

إننى ياسادتى أعتز وارفع رأسى عالياً بالشعر العربي ، الوجدانى منه والقوى والإنسانى ، وأعتز وأرفع رأسى عالياً ، بآدابنا الحديثة ذات النزعة القومية ، والنزعة الإنسانية ، وأعتز أيضًا وأرفع رأسى عالياً أتباهى بكل عربى ألمجز فى البلاد المتقدمة إنجازاً متميزاً . ولكنى أتألم حسرة عليه إذا لم يجد فى بلده ما يمكنه من مثل هذا الإنجاز . إن ما أشكو لكم يا مدادتى منه أن أجواتنا الفكرية هنا محافظة إلى حد يجعلها لاتتواءم مع تيار الحياة المتطور . إنها تقيم برزخاً بين الأدب والعلم يعرقل مسار كل منهما ، ويجعلنا والعلم يعرقل مسار كل منهما ، ويجعلنا

نجمد فى وجه تيار فكرى دافق لايلوى على شيء .

ما نحتاج إليه كى نخرج من جمودنا الفكرى منهجية علمية تضم تحت جناحيها أدباءنا وعلماءنا وكل مفكرينا على السواء منهجية تدفعهم إلى التخطيط والتطوير، مؤمنين بالله، واثقين بقدرتهم العقلية، متطلعين إلى المساهمة مع المساهمين في بناء مستقبل أفصل بأخد فيه العرب والعروبة مكانة قومية وإنسانية تليق بتاريخنا الحضارى المحيد.

غنى عن البيان أننى ، رغم تبرمى بالحاضر وما فيه من سطحية وأزمة فكرية ، لأعتز كل الاعتزاز بما حققت أقطار عربية من انتصارات عسكرية وسياسية واقتصادية ومن خطوات موفقة نحو الوحدة العربية ، أمل كل مواطن شريف . في تقديرى ، وحكمى الموضوعي أننا ، أدباء ومتأدبين ما تزال أفكارنا وحيالاتنا ، تهيم في الماضى القريب ، يوم انقلب الفكر والأدب مجرد شكليات جوفاء ومحسنات لفظية يحليها سجع وجرس ، ولايدعمها فكر ، وصار

نشعر مديح بماق وارتراق و هجا سخف ربهتان . أم العام عمدنا فمن مآسيه أن مدهج التعليم ما تزال هي هي التي رسمها الاستعمار و وما طرأ عليها من تغيير إنما هو سطحي لايمس الجذور ولا يصل إلى حد الاجتهاد الحر والاستكار

إن الحووالتربة بقيا في العالم الإسلامي و العالم العربي بحاصة ، على مقل ما كانا عليه في أواخر العصور الوسطى تفكير تقليدي مكرر معاد ، وتعلم تاة يني يعتمد على الحفظ ويتنكر الاحتهاد ، وأقوال وشعارات لايسندها واقع ولادليل ، وتربة تتقبل الكلام المروق الأجوف ، ولا تعني ملصمون وترفض المنهج العلمي الموضوعي والنطق العلمي المحرئ

وما العمل ؟ أقول: إن عاينا بالإضافة في تيسير نشر العلم بين العلميين والإنسانيين على السواء - حلق الحو المناسب والتربة لداست لأن ينمر العلم ويشيع ويصبح طابع حياتنا والموجه الفعال التفكيرها . وتصوراتنا وأن ينمو الأدب الحر المنعث عن أصالة في التفكير ورؤية نافذة وعلم غزير .

تمة مدادئ وحقائق وأفكار ينبغى أن تسيع بيندا وتجرى في حياتنا كما يجرى الدم في عروقما ، كي نحقق الحو والتربة اللازمين لتضافر العلم والأدب عنددا . كي نساير تيار الحياة المعاصرة وثمغي مع الركب درة وكرامة فاعاين لامنفعاين . خلاقين لامقادين والأفكار الحاقين والحقائق والأفكار المتطلقين من هذه الدي والحقائق والأفكار المتطلقين والحقائق والأفكار المتطلقين المتعانق والأفكار المتطلقين المتعانق والأفكار المتعانية والحقائق والمتعانية والحقائق والأفكار المتعانية والحقائق والأفكار المتعانية والحقائق والمتعانية والحقائق والأفكار المتعانية والمتعانية وا

### ١ - إن العام هو مانى الحياة المعاصرة :

عدها بسلاح السلم والحرب والجدد واللهو ، وهو ملهم الشمراء والكتاب ، والأدراء ، يمدهم بالغذاء الفكرى ويدفعهم إلى الابتكار والإبداع ، مع إدراك للحاضر ومشارفة للمستقسل ، ومع تخطيط سليم لتحقيق ما يمغون وإدراك ما يأملون بل إن العام هو الذي يعارمنا كيف نعمد الله عبادته ، في عالم يتراوح كالمجنون بين تقى الراهد المتصوف ، وصلال الاحمق بين تقى الراهد المتصوف ، وصلال الاحمق المفتون .

#### ٢ - إن التطور هو سنة الله في الكون :

كى تمضى الحياة دائمًا إلى الأفضل ، ويتسارك الفكر ما هو أرقى وأشرف . من أجل ذلك وهبنا الله العقل، الأفراد يولدون

ويكبرون ويموتون . وقد ينتاب المرد ، أو المجموعة أو الأمة بأمرها مايستاب الأفراد من عجز وهرم . ولكن الحياة بعامة في هذا الكون الرهيب ، سائرة أبدًا بفضل الله إلى الأحسن . والتطور قائم منذ الأزل ، وماض إلى الأبد . كان في الماضي يجرى بطيئًا وهو اليوم يغد السير بفضل العلم ، ويقضي إلى التطوير أي عمل العقل في تسريع التطور . والتطوير إنما هو عمل بإرادة الله ، ونجاحه يفصي إلى مريد من الثقة بالنفس ومزيد من شكر الله

وليس التطوير شغل العلماء والأدباء وحدهم ، فكل مراطن مكلف بتطوير عمله إلى الأفضل : المزارع في حقله يطور سنابل القمح كي تجود بعطاء أغزر وأجود ، والصانع في مصنعه يطور إنتاجه ليصير أفضل وأكثر ، والأديب والكاتب والشاعر والناقد والمؤرخ يجددون ويبتكرون ، وينوعون . إن كل نجاح هو خطوة نحو نجاح أكبر .

#### ٣-تطوير العلوم والمعارف:

قدرنا أننا نعيش في عصر تتفجر فيه العلوم والمعارف بسرعة مذهلة . فما إن

تبتدع عملية حديدة أو تعرص فكرة جديدة حتى يهرع التكنولوجيون إلى استغلالها بابتكار جديد ، وليس هدا التفجر . والتجديد مقصوراً على مستويات التخصص رل هو يمتد إلى الحياة اليومية ويدهم الناس في بيوتهم ومطابخهم ومجالى جدهم ولهوهم. الحاسوب الذي كان في أواثل الستينيات حديث الجامعيين صار اليوم الشغل الشاغل في المصانع والمتاجر والمصارف والدوائس العامة والخاصة وماذا نقول عن وسائل الطماعة والتصوير والاتصالات والطائرات ؟ وماذا نقول عن عالمنا الواسع الدي غدا صغيرًا نرى فيه على شاشة التلفاز فتيان الشرق والغرب فى تعاملهم وجدهم ولهوهم. الأَّقِمار الاصطناعية تعمل على توحيد العالم سلوكًا وعادات ، ششنا أو أبينا .

هذا يضعنا أمام تحدُّ لابد من مواجهته . ومواجهته لانتم بالتنكرللعلم والتكنولوجيا ، بل بالتكيف معهما لأَهما أمر محتوم . وهذا التكيف يقتضى تغييرًا جذريًّا في مفاهيم التعلم والتعلم وواجبات المعلم . فالتعلم عملية تمتد مدى الحياة . في الماضي قال فيلسوف : إدا أُفكر ، إذن أنا موجود .

واليوم يتمول كل فرد · أنا أتعلم · إدن أنا موجود والتعليم لم يعد يقتصر على إنه عقرر محدد · إنما هو يعلم المرة كيف يتعلم وكيفيبتي على صلة بالمستجدات في مهنته وميدان عمله · كي يستى مواكبا لتيار الحياة المتدفق · والمعلم لم يعد الموظف الذي تخرج وقد شدا من العلم شيشاً فهو يعطيه للمتعلمين جيلاً وراء جيل · إنما هو متعلم نتزايد معلوماته يوماً بعد يوم · وتتسمع خيراته - هو صاحب مهنة وصاحب رسالة حياته مكرسة لتعليغها

أيها السادة: إذا كنا محطط محدّلنكون في صفوف الأُمم المتقدمة . فينسغى أن نتدارك ما فاتنا من عناصر الحياة المعاصرة أدباء وعلماء . إن تفحر المعرفة قد جعل أكثر المعارف التقليدية معلومات ددائية

تجاوزها التطور العلمي ، أو معلوطة ثست أمها ليست على صواب ، ومن ثم فمبادئ العلوم الأساسية التي تعلمناها قد حعلها التمحر العلمي غير ذات موضوع ، وما لم ببادر للتعلم سندتي أكثر جهلًا ممّا يقدر المقدرون ، إن من المعلومات المحدثة ما لابد لكل مشقف أن يلم ده ، علميا كان أو أديبًا أو لغويًا .

إن لم سسهم فى تطوير الحياة المعاصرة فلا أقل من أن نتفاعل معها على نحو يحفظ بقاءنا ، وإن لم نفعل فأغلب ظنى أن الحياة المعاصرة ستخلفنا وراءها وتمضى قدماً لاتنتظ,

أظننى أطلت عليكم أيها السادة . شكرًا لإصغائكم وسعة صدوركم .

والسلام عليكم أحمد سمعيدان عضو المجمع المراسل ( من الأردن )



### عود الأبن النفيس للدكتور حسن عسلي إبرهسيم

في المؤتمر الماضي تكلمت عن ابن النفيس فمأثثار قولي ما يشهبه الثورة بيس أعضاء المؤتمر ويبدار أن ابن النفيس كانت له في نفوسهم مكانةٌ عظيمة ، دل أدول ما يشبه التأليه هذا مع أنى كنت أقول كلامًا علميًّا بحتًا ولم أقصِد الإساءة إليه فقد كان عالماً كبيرا فى زمانه ، وهو الدى تنبه إلى وجود دورة رئوية دموية وعرف أن الهواء يختاط بالدم فى الرئة ، وأن ذلك لازم للحياة منذأن قال جالينوس إن الروح تدخل إلى الجسم مع كل شهيق، والناس تعرف أن التنفس لازم لاستمرار الحياة ، ولكن ابن النفيس أراد أن يفسر كيف يحدث ذلك داخل الصدر وهذا وقع في نفس الخطأ الذي وقع فييه كثير من الأطباء العرب وهو إعمال الخيال بدون تشريح أوتجربة هذا باستثناء أبی بکر الرازی ، وحنین بن إستحاق ، وأبى القاسم الزهراوى وابن زُهر .

مس الواضح أن ابس المعيس لم يُشَرِّح القلبُ ولم يفتح حجراتِه وإلَّا لما قال إن البطين الأيسر يخرج منه شريانان لاشريان واحدوكلنا نعلم الآن أن هناك شريانًا واحداً يخرج من البطين الأَيسىر وهو الأَورطي كما أنه حعل الشريان الرئوي يخرج من السطين الأيسر وقد أهمل تمامًا ناحية كبرى ' وهو أن الدم الفامد يأتي من شتى أنحاء الجسم ويصب من خلال الوريد الأَجوف السفلي والوريد الأَجوف العاوى في الأُذين الأَيْمن ومنه إلى البطين الأَعن ومن هذا يخرج الشريان الرئوى حاملًا الدم الفاسد إلى الرئة ليتحد بالأكسمجين ويتخلص من ثاني أكسيد الكربون ثم يعود دمًا أحمر نة يًّا منالرئة إلى الأُّذين الأَّيسر ومنه إلى البطين الأيسر ويخرج من خلال الأورطى ليغذى ساثر الجسم بالدم الدقي. وابن النفيس

<sup>( \* )</sup> ألتى هذا الدحث فى الحلسة السادسة من جلسات المؤتمر المنعقدة يوم الإثنين ٨ من شعبانسسة ١٤١٠هـ ه الموافق ٥ من مارس (آذار ) سنة ١٩٩٠ م .

كما أنه هو الدى علم ماجلا نبعد ذلك كيف يدور حول الكرة الأرضية وقدقرأت كتابًا كبيرًا عن رحلة ماجلان وهو ماكان يكتبكاتبالسفينة يومابيوممنذ تحضير السفن حتى إبحارها . ثم مَاجُرَى يومًا بيوم حن عودة سفينة واحدة فقط إلى إسبانيا بمدرحاة استغرفت ثلاث سنوات فلم أقرأ إشاره واحدة إلى ابن ماجد.وكان كاتب السنسينة التي يدون الوقائع دقيقًا جدًّا فكان يختب يوم الثلاثاء كذا في شهر كذا في عام كلما حدث هدا شم يوم الأربعاء وهكذا . و قال فال ماجلان كما تعلمون في جزر الفلبين وعادت سفينة واحدة فقط من الثلاث بدون ماجلان ، ولكن الطريف في هذه الرحلة أن يوم وحمول السفينة كان يوم النَّلاثاء 'تَمَا تَاءُونَ وَقَالُمُ السَّفْيَلَةُ ، ولكنهم وجدوا أنه يوم الأربعاء في إسباليا هذا مم عدم الخطأ إطلاقًا في التدوين وقد منغلت هذه الظاهرة عقول العلماء مدة طويلة فلم يكونوا يمارون في ذلك الوفت أن هناك خُدلًا الله معدل الزمن الدول وهو يعبر المحيط الهادين من الشمال إلى الجنوب وهو خرا ۱۸۰ درسته طولی والذی یعبر هذا

معذور لأنه نظر إلى القلب فرأى أن الشريان الرئوى ظاهريًا يميل ناحية البطين الأيسر فيخيل للرائي أنه خارج نالبطين الأيسر ثم إنه قال إن هناك جرمًا بين البطينين يتلطف فيه الدم قبل أن يدخل البطين الأَّيسر وهذا الجرم لاوجودله . والذي أثار المؤتمر أكثر ما أثار هو أنى قلت إنه كان يتخبط وقد عدلت هذه العبارة في مقالي إلى « أن ماقاله ابن نفيس لم يكن صحيحًا ممقاييسنا الحالية » وربما كنت ، افعًا تحت تـأثيـر سيء ، فقـد كنت أقرأ قسلها بقليل أن الإدريسي هو أول من رسم خريطة للكرة الأرضية وكل من عنده أطلس جغراف كبير يرى في مقدمته صورًا لخرائط للأرض منذ أيام اليونان وبطليموس بل في الواقع أن الخريطة التي رسمها بطليموس للأرض أضبط من خريعاة الإدريسي ثم إن الإدريسي رسم أكثر من خمسين جزيرة كبيرة بين أفريقيا والهدد فأين هي هذه الجزر ٢ كذلك كنت أقرأ أن أحمد بن ماجد المعروف بأسد البحار هو الذي علم فاسكودي جاما كيمه يدور حول رأس الرجاء الصالحوهذا غير صحيح

المخط من الغرب إلى الشرق إلى الغرب يكسب يومًا والذي يعبره كما فعل ماجلان من الشرق إلى الغرب يفقد يومًا من عمره.

اعذرونى لخروجى عن الموضوع ، والآن أعود إلى ادن النفيس ونحس كعرب كان عندنا علماء كبارا لنا أن نفخر بهم ومنهم ابن النفيس طبعًا ولكن أرجو أن يكون ذلك الفخر في حدود العلم والمعقول ، والآن لأرضيكم أساًعود إلى كتاب شرح تشريح القانون لابن النفيس ، فقد أصاب الرجل في 'نواح عدة أذكر منها بعض الأمثلة .

يقول تعليقًا على كلام ابن سينا: «كل عضو فلابد وأن يكون فى جُرمه خلل بنفُذ فيه الغذاء إلى عمقه وهذا الخلل إن لم يكس محسوسًا سمى مسامًا ويسمى ماكان خلله من العطام كذلك مُضمحتا لأنه مُضمت فى الحس وإن كان ذلك الخلل محسوسًا. فاما أن يكون متفرقًا فى جرم العضو كما فى عظم الفك الأسفل فيسمى ماكان كذلك من العظام همشا ومُتَخَلْخِلًا أو لا يكون من العظام همشا ومُتَخَلْخِلًا أو لا يكون متفرقًا فى جرمه ، بل مجتمعًا فى في موضع متفرقًا فى جرمه ، بل مجتمعًا فى موضع واحد فيسمى ماكان العظم كذلك محوفًا في موضع

وكل عظم فإما أن يكون صغيرًا جدًا ، كالأُغلة ، بل كالعظام السمسمانية Scsamoid Bones

نجويف محسوس لأن هذا لصغره يتمكن الغذاء من النفوذ إلى قعره بسهولة لقصر المسافة .

هدا الكلام في جملته صحيح ولو أن لي - كطبيب يعيش في القرن العشرين -تعليقاً وهو أن عطم الفك الأسفل من أقوى العظام وأن التجويفالدي فيه يسير بطوله تحت كل الأُسنانوالغذاء لايناني إليه من وسطه كما يقول ابن النفيس، بل يأتى إليه منزاويته الخلفيةعلى الناحيتين ومن العشاء المُحَاطِي الذي يغطيه والتحويف الذي فيه لم يوجد لكي يكون أخفيفا فعضلات الفك من أقوى عضلات الجسم وهى تستطيع أن تحمل أضعاف أضعاف وزنالفك . فالتجويف الذي يوجد بداخل الفك بطوله يسير فيه الشريان الفكي، والأوردة الفكية وهو المصدر الرئيسي لتغذية الملك والأمسنان والقناةالتي يسير [فيها اسمها القناة الفكية Mandibular Canal

كذلك أعجبني في كلام ابن النفيس وجود العظام السمسمانية التي قال ابنسينا

أنها موحودة دين الأصابع وفي أوتار الأصابع أو بين السلاميات ، ولو أن إنكاره لها نم يكن مسيًّا على تشريح إذ قال إنه يعتقد أنها غير موجودة وفي الراقع توجد عظمة سمساية واحدة في يد الإنسان داحل الوتر للعضلة القابضة للإبهام وهدا الكلام لن يتغير لأنه مدى على التشريح الدقيق لآلاف الأيدى إلَّا إذا ظهرت فصيلة جديدة من المشر.

كما أحسن ابن المفيس عند كلامه عن العظم اللاى في الرقبة Нуоіd Bome فوصفه بأنه علاقة وهذا صحيح لأن كثيرا من عضلات الفك والرقبة تنشأ منه وهناك عضلات خاصة لتثبيت العظم اللاى فمثلاً أهم عضلة لفتح الفم هي الذقنية اللامية Geno Hyoid Muscle فعند فتح الفم للأكل أو للتثاؤب مشلا تعمل الفم العضلة وقد وجب عند هذا الشد من أسفل على العظم اللاى وإلا ارتصع إلى أعالى ولم ينزل الفك فتتقلص العضلات المرتبطة بالعظم اللاى من أسفل وتحفظه في مكانه بالعظم اللاى من أسفل وتحفظه في مكانه عرفياً:

والتجويف يقل إذا كانت الحاجة إلى الرقاية أكثر ويكترإذا كانت الحاجة إلى الخفة أكتر هذا يُعْتبر بحسب الأُمور.

أحدها: اختلاف نوع عظام البدن الواحد فإن عطم الساق يحتاح إلى الخفة أكثر منعظم الفحد لأن حاجته إلى الحركة أكثر من حاجة عظم الفخد

ثانيها: احتلاف الأَددان في القوة فإن البدن الذي عضله ضميف الحلقة يحتاج أن تكون عظامه أحف لِتُمَكِّر القوي الضميفة ولاكدلك المدن القوى .

ثالتها . اختلاف الأردان في السن فإن الشيخ تضعف قوته عن تحريك التقل ، فتحتاج أن تكون عظامه أخف وذلك يحصل بسبب تخلخل عظامه القالة اغتدائها (هذه الطاهرة يسميها الآن تخلحل العطام في الشيوخ Senile os:eoporosis ولو أن سميها ليس قلة التغذى كما قال ) .

رابعها · اختلاف دوع الحدوان ، فإن الحيوان التدديد البطش كالأسد يحتاج أن تكون عظامه شديدة القوة ، إنما يكون كذلك إذا لم يكن تحويفها كبيرًا . هذا

الكلام في جماته صحيح وليس من المتطر بالطمع أن يعرف اس النفيس الهرمودات المسئولة عن هذا .

أما عند كلامه عن عطام الحمجمة يقول مصححا ما قاله ابن سينا « الجواب . أما ما قيل عن الأمر الأول فإنا وإن سلمنا أن الأجراء التي يحب تخلخلها من عطم الرأس يقيل قبولها للآفات الحارجية بما قلتم لكنها لا محالة شديدة القبول لمثل العفونة ونحرها وهذا كلام صحيح .

ويقول: « ولعل الذي رأسه من عظم واحد قد كان فاسد الذهن ردئ الأخلاق لأحل احتباس الأبخرة الكثيرة في دماغه » وهدا كلام غير صحيح لأن هذه الحالة تعرف الآن بتضيق الحمجمة Craniostenosis ولا توجد أبحرة تتصاعد من الدماغ لتحتبس ولكن وساد الدهن يأتي من نقص نمو المنخ في هذه الحالات

سادتی .. لن أطيل فالكتاب طويل جداً وهكذا يمضى ابن النفيس يصيب مرة ، ويخطئ مرة ، ولكنه مفكر عظيم بلا شك ويكفيه فخرًا أنه أصاب تمامًا في كشير من المواضع ،

وقبل أن أحتم كلامى أذكركم بما قلته عن ابن سينا فى أول مرة تكلمت عنه وعددت أخطاء فقد قلت ترى ماذا يقول الأطباء بعد ألف سنة إذا قرأوا كتبنا التى نتداولها وندرسها الآن الآن إنهم فى الغالب ان يفهموها وإذا فهموها فسوف يضحكون من جهلما هذا إذا لم يقض الإنسان على نفسه بأطماعه وغبائه قبل ألف سنة بكتير.

إن عيب الأطماء القدامى أنهم لجأوا إلى التفكير البحت دون تشريح حيد ، أو تجربة والطب الحديث قام على التشريح الدقيق والتحارب والعلم الكامل بالكيمياء الحيوية ووظائف الأعضاء وهي أسس الطب الآن .

أيها السادة . أشكركم مرة أخرى لحسن استاعكم لهذا الموضوع الحاف وإنى عمدما أتكلم عن الطف فإنما أقول كلامًا موضوعيًا حياديًّا فأنا لا أحارب أحدًّا أو أحابي الآخر وشكرًا .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . حسن على ابراهيم عصو المحمع

# القرآن وتعربب الإنسان الأرتاذع المارجب السران

يشم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الأمين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين

من السهل على الباحث المتعمق فى أهداف القرآنوتوجهاته أن يدرك حقيقة أن القرآنقد أرسى أول ما أرسى مجموعة من التعاليم التى أوجب اعتبارها من المسلمات ومن أهمها ما يلى:

١ - أنه آخر كتب الله المنرلة ، الجامع
 لخلاصة تعاليمه إلى الإنسانية جمعاء لا إلى
 قوم بعينهم .

٢ أنه خاطب الناس (كل الناس)
 بقوله: ﴿ يُأْيِّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ

دَكَرِ وأُنْشَى وجعلْنَاكُمْ شُمُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرُهُ كُمْ عِبْدِ اللهِ أَنْقَاكُمْ » ، وقوله : « يُنَابِّهَا النَّاسُ اتَّقوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسُ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَ مُنْهُمَا رِحَّالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا » .

٣ أنه انطاق من مبدأ استنكار كل مامن شأنه أن يفرق بين إنسان وإنسان منعرقولون أو انتاء عصبى أيًّا كان مأتاه.

3- أمه تجنب مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم بنسبته إلى العرب، ولم يورد للعرب ذكرًا إلا فيما تحدث مه عن الأعراب في بضع آيات، ولكنه تحدث عن القرآن في بضع آيات، ولكنه تحدث عن القرآن ذاته بقوله : « نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ،

<sup>( • )</sup> ألتى هذا البحث فى الحملسة السادسة من جلسات الموتمر المنعقدة وم الإثنين ٨ من شعبان سنة ١٤١٠ الموافق ٥ من مارس (آذار) سنة ١٩٩٠ م

ه \_ أن حكمة الله شاءت أن يختار صاحب رسالة القرآن من العرب المستعربة التي تنحدر من صلب إبراهيم الخليل وابنه إسهاعيل عليهما الصلاة والسلام وتتصل بالدم العربي من طريق زوج إسماعيل الجرهمية القحطانية « دعلة بنت مضاض » التي أنجب منها اثنى عشر ولدًا من بينهم عدنان الذي ينتهي إليه نسب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ووصله بالدم المصرى عن طريق الأَميرة المصرية الجدة هاجر زوج إبراهيم وأم إسماعيل عليهماتي السلام وبذلك وصلخاتم رسله بعددمن الأعراق ليكون مؤهلًا للرسالة العظمى الجامعة التي تخاطب جميع الناس دون نظر إلى الإعراق والانتماءات ومهد بكل ذلك لفكرة الدمج المستهدف برسالة محمد تحت لواء قومية واسعة مشتركة هي قومية العقيدة الإعانية التي تنحدر عن تعاليم القرآن المنزل بلسان عربي مبين .

وبذلك يتحقق ما استهدفه الله بقوله عز من قائل البالية الناس القُوا رَبَّكُم الله الله كُم وَنَّهُم وَنَّهُم وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْها وَرَحْهَا وَرَتَّ وَنَّهُما رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُوا الله النَّالِي تَسَاء لُونَيهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُم وقيباً » وقوله : والله كان عليكم وقيباً » وقوله : والله كان عليكم وقيباً » وقوله : والله كان عليكم وقيباً » وقوله : وأنشى » فتحدث في الآيتين عن ذكر واحد هو آدم وأنثى واحدة هي حواء ، والمنحدرون عادة من آب واحد وأم واحدة والمنحدون عادة من آب واحد وأم واحدة يعدون إخوة لا يستقيم القول بأن فارقا من يعدون إخوة لا يستقيم القول بأن فارقا من يفرق بينهم أو يحول دون تعارفهم ، يفرق بينهم أو يحول دون تعارفهم ، والمتزاجهم والتقائم على صعيد الأسرة واحدة والمواحدة والمتزاجهم والتقائم على صعيد الأسرة الواحدة .

٣- أن القرآن يقوم على شتى التعاليم والإعجاز وإذا جاز أن يقال إن التعاليم قابلة للترجمة إلى لغاتغير العربية فإن إعجازه المتمثل في صياغته المتميزة وما تنطوى عليه من إيماءات وإسارات وصور لايتسنى لأقدر المترجمين أن ينقلوا شيئًا ممها إلى لغة أخرى ، هذا الإعجاز الذي يشكل الركن الركين في تأثيره وهدايته وأخذه

بمجامع القلوب والعقول معًا . لابد للإحاطة به من الإحاطة باللغة العربية الفصحى وإجادتها إجادة تتيح للماطق بها أن يستوعب تلك الدقائق المعحزة التي تطرد عنه كافة الشبهات والشكوك التي تضعف الإيمان القلبي وتنزل به إلى الدرجة التي لاتوهل صاحبها لأن يسلك في عداد المؤمنين الصادقين الذين التزم الله لهم بالنصر والدفاع عنهم وبأن لا يجعل للكافرين عليهم سبيلا .

ولقد أكدت أحداث التاريخ في صدر الإسلام أن تعميم التعليم والتعلم للغة العرب كان يواكب حركة الانتشار للدعوة الإسلامية في مختلف الأمصار ممّا أهل تلك الأمصار لأن يستوعبوها ويتكلموا بها على نحو جيد مكنهم من تلاوة القرآن بلغته وفهم مكنونات إعجازه حتى برز منهم جهابذة من أمثال سلمان الفارسي والأشمة أبي حنيفة النعمان والبخاري وسيبويه ، وابن جي وابن العميد والصاحب بن عباد وأبي بكر الخوارزي وبديع الزمان الهمذاني وبشار بن برد وعبد الحميد الكاتب ، وأبي نواس وابن الروى والطغرائي وابن سينا

والإمام الغزائى وابن الحاجب الذين كانوا من الأعاجم (عدا ابس جنى فكان يونانيًا) وغيرهم ممن عدوا بالآلاف حدقوا اللغة العربية وتبحروانى علومها وألفو ابها العديد من المؤلفات القيمة التى ساهمت فى نشر حضارة الإسلام وأمجاده و فتوحاته و حفظ. تراثه .

٧- يبين من الأرقام المتقدمة أن اللغة العربية قد رشحها الله ضمدًا (باعتبارها لغة كتابه المنزل للإنسانية كافة ) أن تكون هي أَيضًا لغة الإنسانية كافة، وارتفع بالانتهاء العربى عن مفهوم الانتماء القومى الضيق القائم على التميز العرق أو القبلي أو العنصرى إلى مستوى القومية الإنسانية العامة التي تنادى بأن كل إنسان أَخ للآخرين دون أَية فروق، وأن ما بين الشعوب من فروق موروثة مرشح بنزول القرآن وانتشار دعوته للاضمحلال التدريجي الذى من شأنه أن يجعل الرياط بين المسلمين لايختلف عمَّا كان يربط أباحنينمة والبخاري وسيبويه وابن جني بالمجتمع العربي المسلم. ويؤكد القاعدة التي أرساها محمد صلى الله عليه وسلم في

حديثه المشهور تلك القاعدة التي تقضى بأن العربي من يتكلم لغة العرب وذلك فيا أورده ابن عساكر من قوله صلى الله عليه وسلم • « ليست العربية في أحدكم من أب أو أم وإنما هي لسان فمن تكلم العربية فهو عربي » •

والمؤمن بالقرآن عدما يستوعب هذا التحليل لايتردد في الشخلي عن كل مايفرقه عن المجتمع العربي أويجعله في موضع العريب عنه ، وبذلك يتحقق الهدف الأسمى للرسالة العامة التي اتخذت شعارًا لها قول الله تعالى في القرآن : « إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أَاعَبُدُونِ » .

٨- والحق أن الله رشح البشرية للتآخى في ظل الأُمة الواحدة من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن، وذلك بأن جعل الإسلام دينًا أوحد لكافة الرسل وهو ما وردصريحًا في سياق العديد من آيات القرآن الكريم فمن قوله تعلى:

« إنَّ الدينَ عِنْدَ اللهِ الإسلامُ .. » إلى قوله عز من قائل : « مِلَّةَ أَبِيكُم إِبْرَاهِمَ هُوَ مَسَمَّا كُم الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّهُم وَتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى المُنْ المِيدَةً عَلَى اللهُ المُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ المُهَدَاءً عَلَى اللهِ المُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ الله اللهُ المُنْ المُنْ الله المُنْ المَنْ الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ المَنْ الله المُنْ المَنْ الله المُنْ المُنْ اله المُنْ المُنْ الله المُنْ المُنْ المُنْ الله المُنْ الله المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الله المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الله المُنْ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ

النَّاس . . ، إلى قوله عز من قائل على اسانرسولهنوح عليه الصلاة والسلام: ﴿فَإِنَّ تَوَلَّيْتُم فَمَا سَأَلْتُكُم وِں أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ إلى قوله جل شأنه فيما يحكيه عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . ﴿ وَإِذْ يَرْفُمُ إِبْرَاهِيمُ الْقُوَاعِدَ مِن الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَفَبُّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ ، رَبُّنَا وَاحْعَلْنَا مُسْلَمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُريَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ، ، وقوله عز وجل ٠ ﴿ وَوَصَّى مِهَا إِبْرَاهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بِنِيَّ إِنَّاللَّهُ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاتُمُوتُنَّ إِلاوَأَنتُم مُسْلِمُونَ \* أَمْ كُنتُم تُمهَداء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا: نَعْبُدُ إِلٰهَكَ وَإِلٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَرَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ » ، ثم قوله على لسان رسوله يوسف عليه الصلاة والسلام : « رَب قَد آتَيْتُـزَى مِن الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي وِن تَأْوِيل الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّيِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي

بالصَّالِحِينَ » ، وقوله عز وجل على لسان موسى عليه الصلاة والسلام : « يَا قَوْم ِ إِنْ كُنتُم آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُم مُسْلِمِينَ » ، وقوله عز وجل على لسان سلمان؛ في رسالته إلى باقيس ملكة سباً : ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْهِمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ \* أَلَا تَعْلُوا عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ »، وقوله على لسان سليمان عليه السلام أيضًا في حديث النملة : « فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا من قَوْلِهَا وقَالَ : رَبِ أَوْزَعْنِي أَن أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَّى وَعَلَّى وَالدَّيّ وأَنْأَعْملَ صالِحًا إِتَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتَكَ فى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ » .

وقوله عز وجل على لسان بلقيس : ﴿ وَأَشْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ » وقوله سبحانه وتعالى على لسان عيسي عليه الصلاة والسلام: ﴿ فَلَمَّا أَحَسُّ . عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ : مَّنْ أَنْصَارِى إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارٌ اللهِ آمنًا باللهِ وَاشْهَادْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ » إلى قوله عز شأَّنه: ه وَمَن يبتخ عَيْرَ الْإِسْلَام دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرةِ مِن الْخَاسِرينَ » .

وعلى هذا يمكن القول بعدم جواز

الادعاء بوجود أديان سهاوية أخرى غير الإسلام لأن في مثل هذا القول منافاة صريحة للنصوص القرآنية المتقدمة .

ولقد اتفق المفسرون على أن ماورد في خاتمة سورة (الكافرون) من قوله تعالى : لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ » يقوم على نفهي الاعتراف من الله بدين غير الإسلام ، وأن هذا النص إما أنه ورد في سياق الحدل والتهكم أو أنه «وهو الأَقرب إلىالصواب» يريد بالدين الجزاء فكأنه يقول: « لكم جزاؤكم ولى جرائى » إذ أن كلمة دين تطلق ويراد بها الجزاء ومنه قوله تعالى: « مَالِكِ يَوْم ِ الدِّينِ » ، أَى يوم الجزاء وهذا التحليل من شأَّنه أن يجرنا إلى القول بخطأكل أولثك الذين درجوا على التحدث عمًّا يسمونه الأَّديان السماوية ، إذ لايليق أن يرد متل هذا التعبير مع علمنا بأن الدين عند الله الإسلام وأنه دين جميع الرسل .

وإذاتلونا قوله تعالى في القرآن المجيد: ه يأيُّها الزُّسُلُ كُلُوا مِن الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْملُونَ عَلِيمٌ \* وإِنَّ هلِهِ

أُمَّنكُم أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُم فَانَّقُونِ ٣ فإننانوقن بأن الله استهدف وحدة الشعوب الإنسانية وجعلها أمة واحدة منذ أن بعث أبانا آدم عليه السلام بدعوة الإسلام ، وفقًا لِمَا ورد بقوله تعالى : « وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ، وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ فِيهَا نِيهِ يَخْتَلِفُونَ » سورة يونس الآية ١٩ وقد ذكر المفسرون أن الناس كانوا أمة واحدة على دين الإسلام منذ آدم عليه السلام إلى عهد نوح عليه السلام ، ثم من عهد إبراهيم عليه السلام إلى عهد عمرو ابن لحيّ الذي أُوردُ الكلبي في كتابه (الأُصنام ) أنه أول من أدخل في العرب عبادة الأصنام بعد أن كانوا على دين إسهاعيل عليه السلام ، وكان عمرو هذا يتولى الحجاجة على الكعبة وقد استورد عبادة الأصنام من وادى الأردن عندم. ذهب إليه في زيارة .

وفى قوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ لَجَعَلْنَا مِنكُم شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ إشارة إلى أنه وإن كانت الأديان السماوية لا تتعدد وإنما تنحصر فى دين واحد هو الإسلام بالنسبة لكافة الرسل

إلا أن لكل من أولئك الرسل شريعته . فالشرائع تعددت أما الأديان فلا وليس عد من دين ساوى غير دين الإسلام .

ولئن لم يكن الله قد أوجب عالمية اللغات التي نزلت بها الكتب والصحف على الرسل السابقين لانتفاء عالمية دعوتهم وقصرها على شعوبهم تمهيدًا للرسالة العامة العظمى التي اختار الله لها محمدًا صلى الله عليه وسلم ، ولأن هؤُلاءِ الرسل كانوا قد زُودوا بمعجزات مادية حسية كتلك التي زود بها إبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى ومن قبلهم نوح وهود وصالح ويونس ، وغيرهم، فإن الأَمر مختلف بالنسبة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم العامة لجميع البشر فإِن الله اقتضت حكمته أَن يقصر معجزة محمد على ما أودع القرآن من إعجاز يتفق مع ما انتهى إليه أمرالبشرية من تطور عقلي وتهيؤ لاستيعاب المعجزة التي تخاطب العقل المستكمل لنضجه، حتى تكون ملتقى وملاذًا لكل شعوب الأرض التي تتحد في ميزة العقل الذي أراد الله أن قوم وحدة المجتمع الإنساني وحضارته على أساس منه .

وعلى ذلك فإن تعلم لغة القرآن حق من حقوق الإنسان أينما كان يتحد مع التزامه باستيعاب تعاليم القرآن وإعجازه ويحعل أتعميم وتعليم هذه اللغة واجبًا قدسيًّا على جميع المؤمنين بالقرآن وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم.

ولو تحقق للإنسانية هذا الحلم لسلمت من جميع الشرور التي حاقت بها وأسباب التطاحل التي هيمنت على حياتها طوال القرون الماضية التي تلت نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ، ولوقوف الإخاء على مجتمع إنساني واحد لايحمل في داخله شيئًا من أسباب التناحر والتصادم ويتمتع من الإعمان بالله بالقدر الدى يؤهله لنصرته ودفع الأَّذي عنه وفق ماتعاهد به في العديد من آيات كتابه كقوله سبحانه : « وَللَّهِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِدِينَ » وقوله : لا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَم يُلْبِسُوا إِيمَانَهُم يِظُلُّم أُولَٰئِكَ لُهُم الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدَّونَ » ، وقوله : « إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَن الَّذِينَ آمَنُوا » ، وقوله : « وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » ، وقوله عز شأْنه : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى

آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمِرَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذُنَّاهُمْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذُنَّاهُمْ . بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ » صدق الله العظيم . إلى غير هذا من الآيات العديدة التي وردت في هذا المعنى .

وخلاصة القول أن الإيمان هو سبيلنا الأوحد لاكتساب مرضاة الله وحمايته وأمنه ونصرته ، ولا سبيل إلى عط الإيمان الدى يؤهل الإنسان لذلك إلا بالاقتناع العقلى والانصياع الوجداني اللدين لن يتحققا لأحد بدون قراءة القرآن بلغته وبتضلع فيها يؤهل القارئ لإدراك مكامن إعجازه وأبعاد ما ترمي إليه آياته .

فإذا تسابق الناس إلى تعلم العربية وتحرى الدقة في النطق بها والقدرة على الغوص إلى مكنوناتها فإن ذلك من شأنه أن يحقق هدفًا مزدوجًا يتمثل في سهولة الوصول إلى منبع الهداية الذي تلتقي حوله العقول والمشاعر بالقدر الذي يرتق بمطامح الإنسان ويسمو به إلى مرتبة من الصفاء والروحانية يتخلص بها من نوازع الشو فيه ويتأهل بها لمفهوم المحبة والمؤاخاة ،

والبحث عن المالهم واجتناب أسباب العداوة والبغضاء والتناحر . وهو الهدف اللهد الذي تتركز فيه أنظار الفلاسفة ودعاة

روهنا أرى أن أعرض خلاصة ( مشروع الصندوق العالمي لتعميم لغة القرآن )

الفضيلة والإصلاح فى كل زمان ومكان.

إنه مشروع يقوم على الاستفادة من مستحدثات العلم والتقنية في تيسير إيصال فرص الإلمام باللغة العربية إلى كل الناس دون استثناء ، بدء ابفئتى العرب والمسلمين اللتين يتحتم أن تنهدم بينهما الأسوار ، والحواجز وتنصهرا في بوتقة العروية والمواجز وتنصهرا في بوتقة العروية والمروعة والمسالمة والتحضر ، والبحث عن المحبة بالقدر الذي يستهوى كل فئات المجتمع الإساني المتعطشة لكل ذلك المجتمع الإساني المتعطشة لكل ذلك ويستميلها إلى نفس السبيل ، ويجعلها تعشق من تلقاء نفسها تعلم لغة القرآن ويحملها الملذين يدعو إليهما القرآن فيا مر من حتى تدرك معنى الإنعاء ووحدة الأسرة اللذين يدعو إليهما القرآن فيا مر من حتى تدرك غيرها مما لم يرد ذكره .

#### الصندوق الدولي لتعميم اللغة العربية الفصحي

إن مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذي يضم النخبة الممتازة من أعلام العربية المتمكنين فيها والمتمتع بالشهرة العالمية التاريخية التي ترتفع به إلى مصاف أعلى الأكاديميات العلمية المتخصصة في العالم المعاصر هو الهيئة المؤهلة لتبنى الدعوة ، والعمل على تحقيق فكرة هذا الصندوق الذى سيتكفل رتوفير الموارد اللازمة للاتفاق على برنامج يمدأ بإعداد أحدث الوسائل التعليمية المتمثلة فيا يتسنى استخدامه من وسائل تقنية وتجنيد العلماء المتخصصين فى حقل اللغة العربية الذين يتكفلون بما يتاح تقديمه لهم من تلك الوسائل بإيصال معلوماتهم إلى كل مستمع أو مشاهد في أَطراف الأَرض كلها ، مستخدمين أحدث وأيسر ماوصلت إليه الأجهزة النظيرة في مضهار تعليم اللغات في الدول المتقدمة التي دأيت على تبسيط برامج تعلم لغاتها على النحو الذي نسمعه كل يوم من محطات إذاعة تلك الدول ، وما نشاهده في الأشرطة المسموعة والمرئية التي دأبت على تعميمها ووضعها تنحت تصرف كل من يطلبها في

جميع أرجاء المعمورة . ولسنا في هذا الصدد بأقل استعدادًا وقدرة من غيرنا .

وإذا كان المجمع يتحرج من أن يكون له دور ذو طبيعة مادية فإنه لا أقل من أن بصدر مباركته لهذا المشروع والتوصية لتنفيذه بالاستعانة بهيئتي اليونسكو الدولى والعربي واقتراح تشكيل هيئة خاصة به نعمل تحت إشراف كل من المجمع ، واليونسكو مكونة من شخصيات تشتهر بكفاءتها ونزاهتها وإيمانها بأهداف هذا فلشروع .

وواضح أنهذا المشروع إنما يقوى على الوقوف على قدميه إذا ما انتجهت إليه الحكومات العربية والإسلامية باهمامه وأولته من إيجابيته االقدرالذي يستحقه ..

#### لذلك

أرجو أن يتفضل مؤتمر المجمع السادس الخمسون الموقر بأن يصدر توصيته بتأييك المشروع على النحو المتقدم .

وشكرًا ،

على رجب المدنى عضو المجمع ( من الجماهيرية الليبية ).



## منهج طه حسين في الدراسات الأدبية للدكتورشون ضيف

يعد طه حسين الرائد الفد للدراسات الأدبية العربية في القرن العشرين و عوامل مختلفة تضافرت في إحلاله هذه المنزلة الرفيعة ، ولكى تتضح لنا ينبغى العودة إلى تكوينه الأدبى في نشأته الأولى حين كان طالبًا بالأزهر منذ السادسة عشرة من عمره وكان يختلف إلى دروس الشيخ "سيل المرصني ، وفيها كان يدرس لطلابه نصوصًا في ديوان الحماسة لأبي تمام وكتابي الكامل للمبرد والأمالي لأبي على القالى ، وكان يعلى عليهم شروحًا لما يقرأ ونظرات لغوية ونقدية ، من شأنها أن تكوّن في الطلاب ملكة الكتابة وتذوق الأملوب.

وافتُت حت الجامعة المصرية الأَهلية سنة ١٩٠٨ فانتسب إليها ، وكانت قد

دعت إليها طاقفة من المستشرقيين في إيطاليا وفرنسا وألمانيا ليحاضروا بها في قسم الآداب، وكان بينهم جويدى الذي عنى رمرض الأدب الجغرافي والتاريخي ، وناللينو الدى عنى بعرض تاريخ علم الفلك عند العرب مي بدراسة تاريخ الأدب العربي في العصرين الجاهلي والأموى ، وسانت للانا الدى عنى بدراسة الفلسفة الإسلامية ، الدى عنى بدراسة الفلسفة الإسلامية ، واليونانية ، وليهان أستاذ اللغات السامية ، وعنى مدراسة تاريخ الفلسفة . وطل طه وعنى مدراسة تاريخ الفلسفة . وطل طه الموصفي في الصباح ، كما ظل يذهب في المساء لاستاع هؤلاء المستشرقين .

واستقر فىنفس طه حسين مبكرا أنه ينبغى فى دراسة الأدب العربي الانتفاعُ بطريقة شيخه المرصني التى تعين على تكوين

<sup>( • )</sup> ألتى هذا البحث في الجلسة السابعة من جلسات المؤتمر (جلسة علنية مسائية) المنعقدة مساء يوم المؤثنين ٨ من شعبان سنة ١٤١٠ ه الموافق ٥ من مارس (آذار ) سنة ١٩٩٠ م.

الملكة الأدبية عند الطلاب وتصقل أذواقهم عاتمرض من المقد اللغوى وبيان الدقائق والأسرار البلاعية ، والانتفاع مع ذلك بطرق المستشرقين في دراسة تاريخ هذا الأدب في الدين والسياسة والاجتماع والاقتصاد والعلم والفكر لابد إدن و دراسة الأدب من الأخذ بطريقة المرصني التي تساعد على فهم النصوص الأدبية وتذوقها تذوقًا حسنًا والأخذ بطرق المستشرقين لاستسباط التاريخ الأدبي لهذه النصوص ومَنْ أنتجها من الشعراء والكتاب

وما توافى سنة ١٩١٤ حتى يضع طه حسين رسالة يحصل بها على درجة العالمية من الجامعة المصرية الأهلية اتحد موضوعها دراسة أبى العلاء المعرى مفيدًا فيها من طريقة شيحه المرصني فى فهم الشعر وتلوقه ومن طرق المستشرقين فى دراسة تاريخ الأدب دراسة تعين على فهم المؤثرات السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعقلية فى العصر كله قويوضح تأثره العديق بطرق المستشرقين فى دراسته احكيم المعرة و درتها الهريدة قولُه فى فواتحها المعرة و درتها الهريدة قولُه فى فواتحها

وليس الغرض في هذا الكتاب أن نصف حياة أبى العلاء وحده ، وإنما نريد أن ندرس حياة النفس الإسلامية في عصره ، فلم يكن لحكم المعرة أن ينفرد د إطهار آثاره المادية والمعنوية وإنما الرجل وما له من آثار ، وأطوار نتيجة لازمة وثمرة ناضجة الطائفة من العلل اشتركت في تأليف مزاجه ، وتصوير نفسه من عير أن يكون له عليها سيطرة أو سلطان . من هذه العال المادي والمعنوي وإذا صح هذا كله فأبو العلاء ثمرة من ثمرات عصره ، قد عمل في إنضاجها الزمان والكان والحال السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية ».

وما يلبث أن يعلن فى التمهيد أن مورخ الأدب الدى لا يؤمن بالمذاهب الحديدية ولا يصطنع فى البحت طرائقه الطريفة ولا يطمئن إلى أن الحركة التاريخية جبرية ليس اللاختيار فيها مكان لا يستطيع أن يوفى دراسة أبى العلاء حقها فى رأيه والمهم إعلائه جبرية التاريح الأدبى وأنه غرة عالى ينبغى تبيئها فى دراسته ، وحاد بعص الباحتين فى استشعار طه حسين لهذه بعص الباحتين فى استشعار طه حسين لهذه الحدرية وتساء لوا هل اطلع على آراءتين

الذاقد الفرنسي وما ذهب إليه من حبرية التاريخ الأدبي وجبرية علله المؤثرة في سماته وخميرائصه ولا موضع لهذا التساول، فقد أعفانا هو نفسه من تعليل ذلك بما ذكر من أنه يتبع فيه فلاسفة أوربا والمسلمين، أما فلاسفة أوربا عمن ذكره له منهم أساتذته المستشرقون ولا نعرف هل كان بيرهم تين أو لم يكن، وأما فلاسفة المسلمين فلعله بقصاء ابن خلدون وما ذهب إليه من الجبرية التاريخية في فلسفته الاجتاعية بمقدمته المشهورة.

وبذلك يرسم طه حسين منهجه في دراسة تاربخ الأدب العربي ، فهو ليس سردًا لأخبار من هذا وهناكعن العصر وأدبائه ، لأخبار من هذا وهناكعن العصر وأدبائه وللعوامل بل هي دراسة جادة للأدب وأدبائه وللعوامل والمؤثرات الحتمية التي تتحكم فيه وفي منتجيه وما ينتجون من آثار أدبيه ، حتى ليقول : « إن الحادثة التاريخية والقصيدة الشرية والخطبة يُجيدها الخطيب والرسالة يندمي الكاتب الأديب ، كل أولئك نسيج يندمي العلل الاجتاعية والكونية ايخضع للبحث والتحليل حضوع المادة لعمل

الكيمياء» . وقد يكون طه حسين مسرفًا في تصور هده الجبريةالتي تشمل جميع الأَّد اء في العصر دون أي تفريق بين أديب وأديب ودون أى مراعاة لفردية الأَديب ومواهبه الذانية ، عير أَنه كان من الضرورى وهو يضع ـ لأُول مرة ـ قواعد التاريح للأدب العربي وأدبائه أن يقرع أسماع من يحاولونالتصدى لدراسة هذا التاريخ بأن واجبهمأن يعكفوا على دراسة المؤثرات البيئية والسياسية والاجتماعية والعقلية والحصارية فيالعصر وفي أدبائه وما أنتجوا من شعر ونشر ، ويوضحوها توضيحًا تامًّا ، ومنالخير أن لا يعطوها صدة الحتم والجبر والإلزام، ولكن لابد من استقصائها حتى تستبين سمات الأدب في العصر والعوامل التي تفاعل معها استبانة كاملة.

وجعل طاء حسين الرسالة في تمهيد وحسس مقالات ، وتحدث في التمهيد عن مصادر الدراسة العربية القديمة والحديثة ومصادرها الإنجليزية والفرنسية ، وفي المقالة الأولى عرض زمان أبي العلاء ومكامه وشعبه ،

وموضع عصره منالعصور العباسية ملاحطًا أن ربط مؤرخي الأدب العربي بين السياسة والأدب يجر إلى حيف شديد ، لأَن الدولة قد تضعف ويظل الأَّدب مزدهرًا ولا يزال هناك من يردد هذا الرأى ، غير أنه من الصعب وضع بديل سوى السياسة للعصور الأَدبية ، وهي في واقعها رمز ، لأَن العصور الأدبية لاتنشأ فحأة ولاهى تنشأ عراسم ساسية ، إنما تنشأ تدريحًا وتتخذحادثة مياسية كبيرة رمزًا لنشأتها على نحو ما صدعنا ياتخاذ سنة ١٣٢ للهجرة داءًا للعصر العباسي ، وكانت مقدماتُه بدأت تبل هذا التاريخ بسنوات غير قليلة ــ ويعرض طه حسين في المقالة الأُولي أَيصًا الحياة الاقتصادية والدينية والاجتماعية والعقلية والفلسفية والأَّدب في العصر والعلوم الأَّدبية واللغة .

وفى المقالة الثانية يتحدث عن حياة أبي العلاء فيعرض قبيلته وأسرته ومولاه واسمه أولقبه وكنيته وتربيته وتعليمه، ومراحل حياته وأحداتها مفصّلة غاية التفصيل ويتناول فى المقالة الثالثة أدبه وشعره فى سقط الزندواللزوميات والدرعيات

ونَذْرَه وأطواره وخصائصه . وفي المقالة الرابعة يعرض علمه وكتبه . ويتحدث في المقالة الخامسة عن فلسفته الطبيعية ، والإلهية والعملية وخصائصه الفاسفية .

ولعلنا لانبالع إذا قانا إن هذه الرسالة تعد بدء التاريخ الدقيق لوضع الأسس القويمة التاريخ الأدب العربي ، بحيث يدرس يدراسة علمية سديدة كما يدرسى أعلامه دراسة تحليلية تتبين فيها روح العصر بكل مشخصاته الزمانية والبيثية ، وبعبارة أخرى بكل مؤثراته \_ أو كما يقول بكل علله البيئية والسياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية والعقلية ، وقد جلم " شخصية أبى العلاء جلاة تامًّا وصور منزلته الأدبية والعلميةوالفاسفية تصويرا بالغ الدقة ، ومهما اختلفنا معه ــ أو اختلف بعض المعاصرين - إزاء بعض أحكامه عليه وخاصة على فلسفته وآرائه العقليةفيان. هده الرسالة تؤرخ كما أسافت - البدء الحقيق الدراسات الأدب العربي وتاريخ في القرن العشرين إذ وُضعت على منهج سديد يستصيءُمما اتخذه الغربيون في دراسات.

عماية أناحت له الحصول على دبلوم الدراسة العليا في القانون المدني نروم.ني . وعاد إلى مصر في أكتوبر سنة١٩١٩ فعيس بالحامعة المصرية أستاذًا للتاريخ القديم اليونابي والروماني . ويظل في هذا المصاحى سنة ١٩٢٥وينشرخلال هذه السنوات طائفة من الكتب والمقالات تأليفًا وترجمة حول التراث اليوناني ويصدرحزب الأَحرار الدستوريين صحيفة السياسة في أواخر سنة١٩٢٢ لتكون اللسان المعلّر عن الحزب ومبادئه وأهدافه. ويصبح طه حسين كاتمها الأَّدني. وينشر فيها يوم الأَّحد قصة ملخصة عن الأَّدب الفرنسي وكل يوم أربعاء ينشر فصولاعن الشعر والشعراء في أواخرالعصر الأموي والعصر العباسي الأول . بدأها في ديسمبر سنة ١٩٢٢واستمر حتى فبراير سنة ١٩٢٤ وفيها عرض أبادواس وشعراء الخمر واللهو من الوليد بنيزيد إلى مروان بن أبي حفصة مارًا بمطيع بن إياس وحماد عحرد وبشار ووالية وغيرهم من المجان . وثار عليه كثيرون وعدوه مشومًا لمتاريخ العرب في حقبة ماهرة من حقب تاريخهم زَمَنَ المنصور والمهدى والرشيد . وردٌّ بـأن العلم ينكر تقديس السلف ولايعرف الهوى ولا العواطف واستشهدأ بعصور في تاريخ الأدب وتاريخه من مناهج محكمة قويمة مع الانتفاع فيها بمنهج شيحه المرصفي وعنايته فيه باللغة والنقد وصقل الذوق الأَّدى . ولِيما أَظهر في رسالته من الاستعداد العلمي في دراسة الأَّدب وتاريخه قررت الجامعة الأَهلية إرساله في بعثة إلى فرىسا سنة ١٩١٤ ورأى نهضة الفكر الأوربي تعتمد على الأصول الكلاسيكية اليوناسية واللاتينية . فأُقبل على التزود من تلك الأصول بتعلم الإغريقية واللاتينية ، وأخذ يختلف إلى محاضرات دور كايم في علم الاجتماع ، وأعجبته دراساته الاجتماعية وأعد ببإشرافه رسالته للحصول على الدكتوراه في فلسفة ابن خلدون الاجتماعية كما توضحها مقدمته المعروفة وكان يختلف إلى محاضرات دييل عن المحضارة البيزنطية وليني برول عن فلسفة ديكارت ولانسون عن تاريخ الأدب الفرنسي ، وكان يروم من شأَّن الذوق وما يثيره في الناقد الأَّدبي من انطباعاته وإحساسات وتأثرات بحيث يستهوى ' قارئه ويجذبُه إلى ما يقوله ، وأعجبه منهجه التأثري الذاتي في دراسة الأدب ، واختلف إلى محاضرات كازانوفا فى تفسير القرآن الكريموهو في أثناء ذلك كله ظل يعني بتاريخ اليونان والرومان

اليونان القديم وتاريخ فرنسا الحديث كانت من أرهى العصور ومن أكثرها لهوًا ومجومًا وأضاف إلى هذه الفصول فصولًا عن شعراء الغزل في العصر الأموى ، وجميع هذه الفصول منشورة في الجزء التاني من حديث الأَرىعاء ، وفي تضاعيفها نظرات وآراء فى الشعر العربى وتاريخه مَّا أَفاده فى دراسة الأدب من أساتذته الفرنسيين ونراه في المقالة السابعة من الجزء يتحدث عن الغاية من نقد الشاعر ويرجعها إلى محاولة فهم شخصيته، وعصره وبيئته، وما يحدثه شعره في نفس الناقد من لدة فنية ، ويعرض في إجمال منهج سانت بيف Sainte Beine ف نقد الشعراء وتحليل لشخصياتهم ومنهج تين Taine في عدم عمايته بشخصياتهم وإنما بعصورهم وبيئاتهم والأمم التي ينتمون إليها ومنهج جول ليمثر Jules Lemaitre في عنايته بتأثير الشعراءني النفوس وماييعثون فيها من العواطف ، ويرى الانتفاع بكل هذه المناهج في دراسة الشعراء ، وانتفع أيضًا بمنهج أستاذه لانسون فينقد الشعراء وأنه

ينبغى أن يصور ماخافوه من انطباعات فى نفوس النقاد عن طريق التذوق الشخصى لأَسعارهم . وسيعود طه حسين إلى ذكر مناهج النقاد الفرنسيين فى دراسة الأَدب عمَّا قليل بصورة أكثر سعة وتفصيلًا .

وتتحول الجامعة المصرية الأهلية إلى جامعة حكومية منذ١٩٢٥ ويصبح طه حسين أُستادًا فيها للأدب العربي وتاريخه ، وأخذ في محاضراته طوال هذا العام يعني بدراسة العصر الجاهلي أقدم عصور الأدب العربي ، وما أن استدار العام حتى نشر كتابه : « في الشعر الجاهلي » مستعيناً فيه بمناهج الغربيين في دراسة الشعر اليوناني القديم، وأحدث الكتاب ضجة هائلة في الأوساط الدينية والعلمية والسياسية والرأىالعام بشكِّه الواسع في الشعر الجاهلي وتعرضه فيه لبعض مسائل تمس الدين، فصودر الكتاب . وفي السية التالية أعاد نشر الكتاب في صورة معدلة وبعنوان جديد هو : « في الأدب الجاهلي » وفيه رسم منهجه فی دراسة تاریخه ، و کانت يعض أُسس هذا المنهج قد إنشرها مفرقة في رسالته عن أبي العلاء وفي المقالات التي نشرها في السياسة والتي تحدثنا عنها آنفًا

فضم شوارد تلك الأُسس وأَلف مدها نسقًا واضح المعالم لمنهجه .

ويتحدث في فواتحالكتاب عن دراسة الأَّدب العربي وتاريخه عصر في معاهده المختلفة ويقول إنهاعقيمة أشد العقم محدبة أَشهد الإجداب إذ لا تنشئ ملكة أدبية -ولاقدرة على النقد والتحايل ولاتصوراً سليمًا لتاريخ الأُدب ودراسة شخصيات الأُدياء وما ينتحون منشعر ونشر ، ويقول إن مؤرخ الأدب العربي لابد له من ألي كول واسم التقافة باللغة وعاومها والعلوم الدينية والتاريخ وتقويم البلدان والفلسفة والآداب الأَجنبية القديمة والحديثة ، ويعرف الأُدب بمَّانه مأْثُور الكلام شعرًا ونشرًا ، ويقسمه إلى أُدب إنشائي وهو مايستجه الأُديب من آثار فنية شعرية ونترية وأدب وصفى وهو الذي يدرس الأَّدب الإِنشائي مفسرًّا أَوْ مُؤْرِخًا وَمُحَلَّذُ وَنَافِدًا ، وَيُقُولُ . إِنْ الأَّدب الوصني هو ماسماه المحدثون ماسم تاريخ الأَّدب

ويأحد طه حسين في بيان مقاييس التاريخ الأدبي، ويبدؤها بالمقياس السياسي

وما يترتب عليه من تقسيم الأدب العربي إلى عصور، ويرفضه كما رفضه في مقدمات رسالته عن أبي العلاء لما يحر إليه من الربط بين قوة الأدب وضعفه وقوة الدولة من الناحية السياسية وصعفها، فهو راق خصب إذا ارتقت الحياة السياسية، وهو جدب منحط إذا انحطت الحياة السياسية العربية ومعروف أن الحياة السياسية العربية انحطت في القرن الرابع الهجرى وارتقى الأدب وازدهر، فالسياسة لا تصلح مطلقاً الحياة الأدبية . كما يقول – أن تكون مقياسًا دقيقاً للحياة الأدبية .

ويعرض القياس الثانى الدراسة تاريخ الأدب ويسميه المقياس العلمى، وهو مقياس اشترك فى وصع ماهجه ثلاثة من مؤرحى الأدب الفرنسى فى القرن التاسع عشر أرادوا- بتأتير النهضة العظيمة للعلوم الطبيعية فى عصرهم وسيطرة مناهجها وقواعدها فى دراسة الملسفة وضهور ما سمى فيها بالفلسفة الوضعية - أن يخضعوا الأدب وتاريخه لقوادين ثابتة كقوانين العلوم الطبيعية المطردة التابتة، ونهض العلوم الطبيعية المطردة التابتة، ونهض بذلك ثلاثة من أفذاذ مؤرخى الأدب

Sainte Beune الفرنسيينهم: سانتبيف وتين Taine وبرونتيير أَمَا الأَول فرأَى أَن يرجع هذه القوانين إلى دراسة شخصيات الشعراء والكتاب دراسة نفسية عضوية تشمل عصورهم وأوطانهم وأسرهم وتربيتهم وتعلمهم ، وثقافتهم وتكويناتهم الجسمية والعقلية النفسية وصلاتهم الاجتماعية وجوانب ضعمهم وكل ما اضطربوا فيه من آراة ومننجاح وإخفاق حتى إذا اتصحت في شخصية الأديب كل هذه الجوانب استطاع مؤرخ الأدب أن يعرف ما بميز شخصيته، وما يشترك فيه مع شخصيات أُخرى بحيث يكوِّن معها فصيلة أدبية في الأُمة على نحو ما يصنع علماء النبات في تبين الفصائل النباتية المختلفة إذ يُسْتَخْلَصُ للفصيلة الأدبية قانونها العلمي الأَّدبي كما يَسْتَخْلِصُ هولاءِ العلماء لفصائل النبات قوانينهم العلمية الصرفة .

ومضى نين إلى نهج أبعد ، إذ لم يعتد فيه يشخصية الأديب الفردية ، إنما اعتد بقوانين حنمية جبرية نطبق على جميع أفراد الأمة ، دون أى استثناء ، كقوانين

الطبيعة التي تخضع فيهاجميع الحزثيات لكل قانون خضوعًا مطلقًا دون أي شـــــود ، ورد هذهالقوانين إلى ثلاثة ، وهي الجنس والبيئة أو المكان ، والعصر أو الزمان ــ أَ أَمَا الحنس فَيُمثل في الفطرة الموروثة لكل أُمة تنتمي إلى أصل واحد ، وأما البيشة فيقصد بها الوسط المكاني الذي ينشأ ويضطرب فيه جميع الأفراد فالأمة بحيث يشتركون في صورة واحدة من الروح الاجتماعية ومن الأخلاف والعادات وأما العصر فيقصد به الظروف السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفشية ، فالشاعر والكاتب إنما هو أَثْرُ من ٢ثار الجنس والبيئة والعصر، والغرض 'القويم من دراسة تاريخ الأَّدب إنما هو بيان مذه المؤثرات أو بعبارة أدق القوانين التي أحدثت الكانب أو الشاعر وأرغمته على أن ينتج ما أنتج من نثر أو شعر .

وأما برونتيير فقاده الأخد بمناهج العلوم الطبيعية وقوانينها الجبرية في دراسية الأدب إلى تطبيق ما ذهب إليه دارويين في علم الأحياء من نظرية التطور أو نظرية النشوء والارتقاء فوصع في ذلك كتابه:

«تطور الأنواع الأدبية » محاولاً تقسيمها في الشعر والنثر إلى فصائل كفصائل الكائنات الحيوانية فهي مثلها يتولد بعضها من بعص ، وقد تتلاشي كما تلاشت بعض فصائل الحيوان ، وأخذ يطبق ذلك على المسرح والنقد الأدبي والشعر الغنائي ، واتخذ من ازدهار النوع الأخير بفرنسا في الفرن التاسع عشر دليلاً على أن نوعاً أدبياً تلاشي في نوع آخر ، إذ ذهب إلى أن هذا النوع أو الشعر لم يتطور عن أصل من نوعه ، إنما تطور عن أصل من نوعه ، إنما تطور عن الوعظ الديني الذي ازدهر بفرنسا في القرن السابع عشر شم وعاد يحيى من جديد في هذا الشعر الغنائي للقرن الماضي .

ويعقب طه حسين على هدا المقياس العلمي عدد مؤرخي الأدب المرنسيين التلاثة بأنهم كادوا عير موفقين أوفيا حاولوا من وضع قوادين علمية للأدب وتاريحه كقوانين العلوم الطبيعية لأن تاريخ الأدب لا يمكن أن يكون علمًا خالصًا، إذ لا يمكن لمورخ الأدب أن يبرأ من شخصيته وذوقه على نحو ما يبرأ عالم الطبيعة في وضع قوانينها العلمية وهداه التفكير إلى مقياس ثالث

نتاريح الأدب ساه المقياس الأدبي. وهو فيه يهسم مجالًا واسعًا للتذوق وتعبير مؤرخ الأدب عن انطباعاته إداء الأثر الأدبي وصاحبه، حتى يمتع عقول قرائه وقلوبهم بتأثراته الذاتية، وهو في ذلك يستصيء باراء أستاذه لانسون، مؤرخ الأدب الفرنسي وما كان يدهبإليه من الحملة على أصحاب المهج العلمي السالف لما يؤدي إليه من مسخ تاريخ الأدب في رأيه، إذ يخليه من شخصية المورح الأدبي وتذوقه الشخصي، ويحعله جافًا مجدبًا لايحبّ الأدب إلى القراء

ولم يجر مع أستاذه إلى بهاية الشوط. فقد رأى أن يعيد مؤرخ الأدب من المناهج العلمية السالفة وأن يضم إليهاتاً ترهوتدوقه للآثار الأدبية ، بحيث لا يطغى التذوق والتأثر أو بعبارة أخرى لاتطغى شخصية المؤرخ الأدبى على تاريخ الأدب وتتحكم فيه وإلا أصبح فنّا ولم يعد تاريخا أدبيًا وكما أده يسغى أن لا يصبح علمًا خالصًا كدلك ينبغى أن لا يصبح عملًا فنيًا خالطًا ، ومنهجه الذى ارتضاه بذلك خالطًا ، ومنهجه الذى ارتضاه بذلك

وسط بين المناهج العلميةالصارمة السالمة وبين منهج لانسون التأثري الداتي ، وتأثر بلاىسوں أيصًا فها ذكره من أن مؤرخ الأدب ينبغى أن يستعين معارف متنوعة من التاريخ الحضارى للأُمةوتراجم الأُدباء وتواريخ العلوم والفلسفةوالعلوم اللغوية ، مَّا جعله يدهب إلى أن دراسة الأدب ينبغي أَن تمر بمرحلتين: مرحلة إعداد يتقن فيها مؤرخ الأَّدب عاومَ النحو وفقه اللغة ، والصرف والبيان والتاريخ ومعرفة مناهج البحث الأدبي ، حتى يستكشف النص الأَدنى ويحققه ويضطه ، ومرحاة ثانية تلى مرحلة الإعداد، وفيها يتبين مواضع الجمال في الأَّتر الأَّدني معتمدًا في ذلك على الذوق الشخصي وبيان انطباعاته إزاءه مع ماينبغي له من الحرية الفكرية في البحث والنقد والتحليل .

ويدرس طه حسين بعد بيان منهجه وتفصيله الأدبالجاهلي محتكماً في دراسته إلى مذهب الشك الذي أوجب استخدامه الفيلسوف الفرنسي ديكارت في البحث، وهو يتلخص في أن الباحث ينبغي أن يدرس موضوعه خالي الذهن ممّا قيل فيه

دون استشعار أىشىء من عواطفه الدينية والقومية وقد مضى على هدى هذا المنهج إِلَّا بعد تمحيص دقيق له ، ولا يلبث أن يعلن أنه درس الأدب الحاهلي دراسة عامية انتهت مه إلى نظرية عامة هي أن الكترة المطلقة ممّا نسميه أدبًا جاهليًّا ليست من الجاهلية فيشيء وإنماهي منتحلة بعدظهور الإسلامفهي إسلامية تمتل حياة المسلمين أكثر مَّما تمثل حياة الجاهليين ، ولا ينبغي الاعتماد عليها في استخراج الصورة الأدبية الصحيحة للعصر الجاهلي ، وتحدث عن أسباب الوضع والانتحال في الشعر الحاهلي وردها إلى السياسة والدين والقصص والشعوبية والرواة ، ثم درس الشعراء الحاهليين دراسة تطبيقية ، وبدأ بشعراء اليمن وربيعة وشك في حقيقة امرئ القيس ، والتهي إلى رفض شعره وأُشعار اليمنيين ورفض - أو كاد يرفض - أشعار شعراء ربيعة ، إذ جمهورها \_ في رأيه منتحل مصنوع، وذهب إلى أنه لم يسلم من أَشعار مضر من الانتحال إِلَّا القليل، ومن هذا القليلمدرسة زهير وعني بدراسة شهرها وخصائصه ، وأنكر النثر الجاهلي جملة ، وقال إننا لانستطيع أن نخلُّص

الأمثال الجاهلية من الأمثال الإسلامية ، فقد اختلط النوعان من الأمثال اختلاطا واسعاً . وكتبت عشرات المقالات في الصحف وألعت طائفة من الكتب تعارض نظرية الكتاب في أن الكثرة من الشّعر الجاهلي منحولة موضوعة ، غير أن النظرية الجاهلي منحولة موضوعة ، غير أن النظرية بأدت دورًا مهمًّا في دراسة هذا السّعر إذ أصبح شعراوه لايدرسون إلَّا بعد مراجعة إذ أصبح شعراوه لايدرسون إلَّا بعد مراجعة دقيقة لروايات أشعارهم ونفي الزائف منها والاعتماد على الوثيق منها الذي لا تداخله الشبهة والارتياب .

ونمضى مع طه حسين إلى سنة ١٩٣٣ وفيها ينشر كتاباً عن حافظ وشوق وهو في مجموعة نقد للشاعرين الكبيرين . وينشر طائفة من المقالات في بعض الصحف اليومية عن شعراء جاهليين ومخضرمين ، اختار فيها لكل منهم قصيدة مصوراً فيها انطباعات له بديعة ممتعة ، وجمعها في الجزء الثاني من حديث الأربعاء – وألق مجموعة من المحاضرات تحدث فيها عن منزلة الأدبالعربي بين الآداب القديمة منزلة الأدبالعربي بين الآداب القديمة ورأى أنه يتقدم الأدبين اللاتينية والفارسية ، ورأى أنه يتقدم الأدبين اللاتيني والفارسي

وأحذ في عرض النثر أثماء القربين الثاني والثالث للهحرة وأعلامه النابين: سالم مولى هشام بنعبد الملك كاتب الإنشاء في دواوينه وخليفته في الدواوير،الأموية . عبد الحميد الكاتب وذهب إلى أنه كان يتأثر في صياعة كتابته باليونانية اكثرة استخدامه للحال ، وهي لارمة تلاحظ عند أستاذه سالم منقبله وتحدثعن ابن المقفع وشسهه بالمستشرقين الذين يحسنو بالعربية ويعييهم أحيانًا الأَداءُ السديد غير آبه بشناء القدماء عليه وعدِّهم له أَحَد الأُدباء الأفذاد الدين يتقدمون أدماء العصر العباسي وكُتَّاده ،ونوَّه دالحاحظوبرسالته البديعة 1 « التربيع والتدوين ». وأصاف إلى هذه المحاضرات محاضرات عن كبار الشعراء في القرن الثالث الهجري . أبي تمام ، والبحتري وابنالرومي وابن المعتز . ونشر هده المحاضرات جميعًا في كتابه: « من حديث الشِّعر والمثر » وهو يجلو جوانب من الأَّدب العربي نشرًا وشعرًا في القرنين الثابى والثالث للهجرة وفي سنة ١٩٣٧ أصدر كتابه مع المتنبي وهو فيه يدرسه دراسة نفسية تاريخية فنية . تتبعه فيها

منذ مه لده ومنسته في أُسرة متواضعة . ورأى أن شعوره بهدا الصعف من ماحية أسرته وأهله الأَّدسين كان العنصر الأُّول المؤثَّر في شخصيته ويغصه للباس وما أخذ حياته من الشذوذ ، ويرافقه في تعلمه وارتحاله إلى البادية وبدء نظمه للشعر وتعرفه على مادئ القرامطة ومفارقته للكوفة ف السابعة عشرة من عمره وإلمامه ببغداد لمدة قصيرة وتحوله إلى الشام وثورته فيها وسجدء ومديحه للأُمراء هناك وإقامته فترة في بلاط سيف الدولة ، وتحوله إلى كافور بمصر وفراره منها إلى العراق وارتحاله إلى إيران لمديح ادن العميد وعضد الدولة، ويعود من لديهما ويفتك به القرامطة في طريقه إلى بغداد . ويدرس طه حسين المتنبي في كل ذلك محللًا نفسيته وشخصيته وشعره ويحمل عليه مرارًا ويقول إنه كان متهالكُ على المنافع العاجلة وطلب المال من ممدوحيه الكثيرين ، وصب عنايته في الكتاب على شخصية المتسى لاعلى شعره ، وعلى جوانبه التاريخية لاعلى جوانب فنه .

ويسشر الجزء التالث منحديث الاربعاء وهو يحم مقالات متنوعة بعضها بشره على صحف يومية منذسنة ١٩٢٣ وبعضه نشره ما في السنوات الأخيرة ، ويدحل في القسم الأول ما كتمه من مقالات عن القديم ، والحديدوالرافعي وعنأعمال بعض المفكرين والباحثين والأُدباءويدحل في القسم الثاني ما كتبه من مقالات نقد فيها الإبداع الشعرى عندعلى محمود طه وإدراهم ناجى ومحمود أنى الوفا وإيلياألى ماضي وفوزى المعلوف ويعود إلى أبي العلاء، فيعرض طائفة من شعره وفكره وفلسمته في كتابه: « مع أبي العلاء في سيحنه » ثم يعود إليه ثانية في كتابه « صوت أبي العلاء » نـاثـرًا طرائف من شعره . وطه حسين ـ يكل ما قدمت - يعد الرائد الموجه الفذلدر اسمات الأدب العربي وتاريخه ودراسات شعرائه المبدعين في القديم والحديث.

نعوفى ضبف الأمين العسام للمحمع



# التربية المثلى للشباب في ضيوع الإسسالام للدكتورجن الفاتح تربيلية

حرص الإسلام على تربية النّشء من الذكور والإناث فهياً لهم ولمّا يزالوا في بطون أمهاتهم الرعاية التّامة ، وجعل ليلادهم فرحة في الأُسرة فسن لهم النّسك (۱) أوالعقيقة إعلانًا له (۲) ، وأوصى باختيار أحسن الاسماء للأبناء (۳) ، وشارك النبي عليه الصلاة والسلام في تسمية بعضهم حيث سمّى انئا لأسماء بنت أبي بكر بعبد الله بن الزبير (٤) كما وضع إطارًا عامّا لتسمية المولودين في عصره وبعده ، فتمال : إن أحب أسمائكم إلى عبد الله وعبد الرحمن ، وأصدقها

حارث وهمام ، وأقبحها حرب ومرة ، وقال : لاتسمين غلامك يسارًا ولارباحًا ولا نجيحًا ولا أفلح ؛ فإنك تقول : أشمَّ هو ؟ فلا يكون ، فيقول . لا . أما هن أربع ، فلا تريدن عليها (٥٠).

وأوصى رسول الله على الأدوين بمساعدة أبنائهم على الاستمرار على الفطرة ، فلا يُبهوِّدانهم ، ولا يمحِّسانيهم ولا ينصِّرانهم عمّال : كل مولود يولد على الفطرة وإنَّما أبواه يُبهوِّدانه ، أو ينصِّرانه ، أو

( \* ) ألتى هذا البحث فى الحلسة الثامنة من جلسات المؤتمر المسعقدة يوم الثلاثاء ٩ من شعبان سنة ١٤١٠مـ الموافق ٣ من مارس (آذار ) سنة ١٩٩٠ م .

<sup>(</sup>١) الغزالي : إحياء علوم الدين ج ٣ ص ٩٢ فما يعدها .

<sup>(</sup>۲) الفيروزبادى: سفر السعادة ص ۸٦ والأحياء ج ۲ ص ٦٩.

<sup>(</sup>٣) الفيروزبادى: سفر السعادة ص ٨٧ والأحياء ج ٢ ص ٦٩.

<sup>(</sup>٤) أبو نعيم الأصفهاني : حلية الأولياء ج ١ ص ٣٣٣ وسفر السعادة ص ٨٦.

<sup>. (</sup>٥) الفيروزبادى: سفر السعادة ص ٨٧ والأحياء ج ٢ ص ٦٩.

يمجِّسانه (۱) وأوصاهم عليه الصلاة والسلام كذلك بتلقين أننائهم الأذان والإقامة ولماً يزالوا في المهد، وأدَّن هو عليه الصلاة والسلام في أذن الحسن بن على بالصلاة حيث ولدته فاطمة رضى الله عنها (۲).

وسنَّ لأُمَّته جمعاة التحنيك ، فمضغ تمرة ، ثم وضعها فى فم عبد الله بس الزبير وكانت أُمَّه أسماء بنت أبى بكر قد جاءت به إليه قبل أن تُرضعه ، وبذلك كان أول شيء دخل بطن ابنها ريقُ رسول الله علية

مزح الرحمة القلبية عمليًّا بالدين ، وقال ليس منًّا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا (٢٤)

وجسّد عليه الصلاة والسلام العطف عمليًا أمام الصحابة حين سعى لعيادة ابن صعير لدخض بناته ، فتناوله وروحُه تقلقل في صدره ، وبكى قائلا : إنّما يرحم الله من عباده الرحماء ، وروى أن الحسن رضى الله عنه كان وهو صغير يصير على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو ساجد ، فيرفعه رفعًا خفيفًا ، وكان يقعد في حيثر رسول الله عنية ، ويلمس لحيته ، ويمد في ورسول الله يفتح فمه ثم يدخل فمه في ورسول الله يفتح فمه ثم يدخل فمه في وأحب من يُحبُّه ، يقولها ثلاث مرات (٢) وروى أنه مسح على رأس ابن صغير لابن وروى أنه مسح على رأس ابن صغير لابن

<sup>(</sup>١) متمق عليه من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) قال ابن رافع رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن فى أدن الحسن بن على حيث ولدته فاطمة با لصلاة سفر السعادة ص ٨٧ والأحياء ج ٢ ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) العرالي: الأحياء ج ٢ ص ٧٠.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود والترمدى .

<sup>(</sup>٥) عن أسامة بن يزيد قال : كان ابن المعض بدات رسول الله عليه وسلم يقضى فأرسات إليه أن يأتيها فأرسل إليها أن لله ما أخذ ، ولله ما أعطى ، وكل شي عده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب . فأرسلت إليه فأقسمت عليه ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما دخل ناولوه الصبى وروحه تقلقل في صدره فكى فقال له عادة من الصامت. ما هذا يارسول لله فقال الرحمة التي حعالها الله في بيي دم وإيما يرحم الله من عباده الرحماء ، رواه الشيخان ونقله السيوطي في كتابه التعلل والإطفاء لنار لا تطفي مخاوط صغير بدار الكتب الوطنية بماريس وهو ضمن مجلد كبير رقمه ٢٨٠٠ الورقة ٢٤٠ هذا وقد طع المخطوط مع غيره تحت عدوال الفتاوي .

<sup>(</sup>٢) أبو عيم الحلية ح ٢ ص ٣٥.

بنت حميد ودعا له (۱) ، وأردف خلفه بعض الغلمان ، وخَصَّه برعايته ، ووحَّه عبره كل الأُمة مُبيِّنًا لهم حقوق الله عليهم وحقوقهم على الله .

يقول معاذ بن جبل رضى الله عنه : بينما أنا رديف السبى عَلَيْكَ ، ليس بينى وبينمه إلا آخرة الرَّحل ، فقال : معاد، قلت . لبيك يا رسول الله وسعْديْك . قال : هل تدرى ماحق الله على عباده ؟ قلت ، الله ورسوله أعلم . فال : حق الله على عباده أن يعبدوه ولايشركوا به شيئًا ، ثم سار سماعة ، ثم قال : يا معاذ بن جبل ، قلت : لبيك رسول الله وسعديْك . قال : هل تدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوه ؟ قلت : الله ورسولُه أعلم ، قال : حق قلت : الله ورسولُه أعلم ، قال : حق قلت : الله ورسولُه أعلم ، قال : حق قلت : الله ورسولُه أعلم ، قال : حق العباد على الله إذا فعلوه ؟ العباد على الله إذا فعلوه ؟ العباد على الله إذا فعلوه ؟

وكرَّر عليه الصلاة والسلام هذا الأُسلوب التربوي مع آخرين كان من بينهم سيدنا

عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ، يقول ارن عباس : كنت رديف الذبي علية فقال : ياغلام أو ياغليِّم ألَّا أُعلُّمُك كلمات ينفعك الله بهن ، فقلت : بلي . قال : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده أمامك تعرَّف على الله في الرخاء يعرفك في الشِّدَّة ، وإذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، قد حَفّ القلم بما هو كائن (٣) ، ولو اجتمع الخلق على أن يعطوك شبيئًا لم يكتبه الله عر وجل لك لم يقدروا عليه ، وعلى أن يمنعوك شبيئًا كتبه الله عز وجل لك لم يُقَدِّرُوا عليه ، فاعمل لله تعالى بالرضى فى اليقين، واعلم أَن في الصَّبر على ما تكرهُ خيرًا كثيرًا ؟ وأن النصر مع الصبر ، وأنَّ الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسرًّا .

وكان من تربيته عليه الصلاة والسلام

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى راجع السمط المحيد ص٥٦٠ ونص الحديث : حدثما أبو عقيل عن جده وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه بنت حميد إلى رسول الله (ص) فقالت يارسول الله بايعه : مقال النبي (ص) هو صغير ، فمسح رأسه ودعا له .

<sup>(</sup>۲) رواه البخارى ومسلم .

<sup>. (</sup>٣) رواه أحمد بإسناد حسن والحلية ج ١ ص ٣١٤.

السّباب أن أكرمهم ، وعمل على بنداء شخصيتهم ، وإبراز دوْرهم وتجسيد تقديره لهم ، فأفسح لهم المحال لمشاركة كبار الصحابة في حلقات البحث العلمي ، وفي صلاة الحماعة ، وأعلا من شأنهم فخصصهم بالذكر وجعلهم من السبعة الذين يظلهم الله يظله يوم لا ظلّ إلّا ظِله .

فعن أبي هريرة رضى الله عنه أنَّ رسول الله عنه أنَّ رسول الله عنه أنَّ رسول الله عنه أنَّ رسول الله عنه ألله عادل ، وشاب نشأ في عبادة ربه ، ورجل قلبه معلَّق بالمساحد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عايه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب ، وجمال فقال : إنى أخاف الله ، ورجل تعلم تماله تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم تماله ما تسفق يمينه ، ورجل ذكر الله خاليًا فقاضت عيناه (۱)

وأوكل لعتَّاب بن أسيد وكان ابن عشرين. سنة - أو إحدى وعشرين - إمارة مكة وقضاءها(٢)، وكذلك فعل مع معاذ بن جبل. ومَّما يذكر أنه أوصى معاذًا حين توليته بقوله : يامعاذ إِنِّي أُوصيك بتقوى الله ، وصدق الحديث ، ووفاء بالعهد ، وأداء الأمانة ، وترك الخيانة ، ورحمة اليتم ، وحفظ الجار ، وكظم الغيظ ، وخفض الجناح ، وبذل السلام (، ولين الكلام ، ولزوم الإيمان والتفقه في القرآن ، وحب الآحرة ، والحزع من الحساب ، وقصر الأُمل ، وحسن العمل ، وأَماك أَن تشتم مسلمًا ، أو تكذب صادفًا ، أو تعصى إمامًا عادلًا .. يامعاذ [اذكر الله عند كل حجر وشجر ، وأحدث مع كل ذنب توبة ، السر بالسر ،والعلانية بالعلانية (٢٦) وكان معاذ هذا على رغم صغر سنِّه موضع احترام وتقدير وإكبارأ صحابة رسول الله

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>۲) المغنى عن حمل الأسفار هامش ص ١٩٣ ح ١ .

<sup>(</sup>۳) رواه ابن عمر راحع حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني ح ۱ ص ۲٤٠ – ۲٤١ وراجع المغني عن حمل الأسفار ص ۱۹۳ ح ۱ ، ؛

عَلِيْ ، حتى أنه ليذكر أنهم كانوا ينظرون إليه إذا تحدَّث بينهم نظر هيبة له (١)

وتقديرًا من رسول الله على لدور الشه على الله على المدور الشداب أوكل لأسامة – وكان دون العشرين في الجيش فيادة جيش المسلمين ، علمًا بأن في الجيش من هم السن منه ، وأقدم منه إسلامًا . وأزاح لهم فرص التعليم ، والتربية والاستقرار الأسرى ، وكان ممًّا قال : ما من أحد يُدرك ابنتين فيحسن إليهما ما صحبتاه ، ابنتين فيحسن إليهما ما صحبتاه ،

بوتولى هو عليه الصلاة والسلام تربية بعض الشباب فى بيته ، فقام بتربية سيدنا على ، والسيدة عائشة رضى الله عنهما ، وكانا صغيرين. كما قام كذلك بتربية نسله الطاهر الشريف من البنين والبنات ، وتبنى بالإضافة إلى هولاء وأولتك عددًا من الشباب كان من أشهرهم زيد بن حارثة ..

و كان لا يفتأ يُسبغ رعايته وعطفه ورحمته وأبداء وأبوته على البتامى والماكين وأبداء المعسرين .. وممّا يروى فى هذا الصدد أنه اتفق أنه قادل شابًا يائسًا وسط آخرين مبتهجين مسرورين فرحين فاصطفاه عليه الصلاة والسلام وقربه ، وأصلح من حاله وزيّه وهيئته .. وقال له وهو يرفع من قدره : أما ترضى أن أكون لك أبّا ، وفاطمة وعائشة أم المومنين لك أمّا ، وفاطمة

وأناخ عليه الصلاة والسلام ناقته ليحمل معه عليها أساء بنت أبي بكر الصديق ، حيث رآها مجهدة بالسير ، وبما كانت تحمله على رأسها من نوًى ، غير أن حياء السيدة أساء وغيرة زوجها ، جعاها تُوثر الشي الركوب (3) .

وأثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال

<sup>(</sup>۱) أبو نعيم الأصنمهانى : حلية الأولياء ح ١ ص ٢٣١هـا وقد جمل الهخر الرارى صعة الهيبة من صفات الرئاسة ج ١٤ ص ١٥٠ عـد تفسيره لقوله تعالى (قال الملأ من قومه إنا لنراك فى ضلال مبين ) الأعراف آيات ٥٩ – ١٤ ه

<sup>(</sup>۲) محمد على فياض : التاريخ الإسلامى عصر الخلفاء الراشدين طبع مطبعة المتوكل بمصر سنة ١٩٤٩ ١٩٥٠ م ص ٩٣ – ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسلاد .

<sup>؛</sup> أَ ﴿ ٤ ﴾ الغزالى : إحياء علوم الدين ج ٢ ص ٧٦ -- ٧٧ .

عن صغير كان وَفْدُ بنى سعْد هذيم من قضاعة قد خلَّفوه على رحلهم: أَصغرُ القوم خادمهم ، بل لقد أَمَّر عليه الصلاة والسلام هذا الصغير على كبار الصحابة وزعماء الوفد ، إعلاء منه عليه الصلاة والسلام لمكانة الخِدْمة الاجتاعية فى الإسلام لمكانة الخِدْمة الاجتاعية فى الإسلام .

وإدراكا منه عليه الصلاة والسلام لماللّهو البرئ المتسق مع الخلق - من دور نفسى ، وتربوى ، في تقويم السّلوك وتهذيب الطباعأباح للنساء والرجال أصناقا منه وضروبا ، فكانت السيدة عائشة رضى الله عنها تلهو وهي صغيرة في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام - بما يُدخل عليها المسرة ويطرد عنها الملل ، وحيث شبّت وكبرت أتاح لها رؤية الحبش وهم يرقصون . تقول السيدة عائشة رضى الله عنها : جاء حبش يزفون في يوم عيد في المسجد ، فدعان الدي مالية فوضعت رأسي على منكبه ، فجعلت أنظر إلى لعمهم ، حتى كنت أنا التي أنصرف عي النظر إليهم

وروى مسلم عن عروة عن عائسة رضى الله عنها قالت : إن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتصربان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مُسَجّى بثوبه ، فانتهرهما أبو بكر ، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، وقال : دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد .

وأورث عليه الصلاة والسلام الشباب مكارم الأخلاق ، إذ ربّاهم على طاعة الوالدين ، والبر بهما ، ومراعاة شعورهما وإسباغ ثوب الرحمة عليهما . بل لقد آثر

<sup>(</sup>١) محمد أحمد حاد المولى: محمد المثل الكامل الطبعة الأولى بمصر ١٣٤٩ هـ ١٩٣١ م ص ١٢٩ .

برهما حتى على الجهاد ، وقال لمن قدم إليه مبايعًا على الهجرة والجهاد: هل من والديك أحد حتى ؟ فقال الشاب : نعم كلاهما حتى ، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : وهل تبغى الأجر من الله ؟ فأجاب الشاب : نعم . فقال عليه الصلاة والسلام : ارجع إليهما فأحسن صحبتهما .

وأرجع الرسول عليه شابًا قدم إليه للجهاد دون إذن والديه ورضامهما عن خروجه، وبعد أن سمع منه قوله :يا رسول الله جئتُ أبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان. قال عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما.

وحرصًا منه عليه الصلاة والسلام على مراعاة الروابط الاجتماعية أمر الأبناء بأن يوادوا من كان يواد أبويهم ، ويبروه ، ويواصلوه ، ويحسنوا إليه فقال عليه الصلاة والسلام : إن أبر البر ، صلة الولد أهل وُدِّ أبيه .

وفى إطار العلاقات الاجتماعية أيضًا دل الإسلام الشباب وغيرهم على ما ينمًى

العلاقات الإنسانية بينهم فقال: ألا أداكم على ما تحبون به أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام الله تسلموا، وقد اعتبر الإسلام السلام الذي يُلقيه الفرد لمن عرف ومن لم يعرف، من أفضل القربات التي يكسب الصلاة والسلام: إن أفضل الإسلام وخيره الصلاة والسلام: إن أفضل الإسلام على من الطعام الطعام، وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ورفع رسول الله عرفت ومن لم تعرف. ورفع رسول الله شعب الإيمان حيث قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان : الإنصاف من نفسك، فقد جمع الإيمان : الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق امن الاقتار. وجعل عايه الصلاة والسلام المصافحة من وجعل عايه الصلاة والسلام المصافحة من التحية، فقال تمام التحية وقال تمام التحية المصافحة .

أما الرد على السلام فقد عده الرسول على الرحمة فقال: رحمة على القوم المسلمين الذين لا يردون تحية السلام .. وحذَّر عليه الصلاة والسلام كل المسلمين من أن يُعرضوا عن رد السلام، فقال: ما من رجل عمر على قوم مسلمين

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم وأبو دواود والترمذي.

فيسلم أعايهم . ولايردون عايه السلام ، إلّا نزع عنهم روح القدس ، وردّت عليه الملائكة (1) د

رب هذا ومكارم الأخلاق التي بشها رسول الله على للشباب نظريًا وعمليًا ، وربّى عليها أمته أكثر من أن تُحصى فقد علمهم السّماحة في المعاملة ، والعفو في العطاء، والتضحية بالمال ، وبالنفس والوقت ، وحسّب إليهم عمل الخير ، وحثّهم على عملة الرحم ، وعلى زيارة الأحياء والأموات من المسلمين .

وجعل الصلاة وسيلة لتوثيق الصلة بين العبد وربه ، والحج هجرة إليه ، والزكاة تطهيرًا له ، والصوم إعدادًا له ، وتدريبًا . أضف إلى ذلك أنه حول بالنية كثيرًا من الأفعال العادية إلى عبادة .. فأصبح تبعًا لذلك التّعليم عبادة ، والزواج عبادة ، والزواج عبادة ، وإماطة الأذى عن الطريق عبادة ، والتربية البدنية إذا خلت من شوائب الاختلاط ، واللبس الفاضح وغيرها عبادة ، واحترام معاونة الزّمني والمرضى عبادة ، واحترام

الصغير وتوقير الكبير "عبادة ، "ومشاطرة الحيران أفراحهم وأتراحهم عبادة ، حتى ولو كانوا بهودا أو نصارى أو غيرهم . ومحبة الصالحين والتأسي بهم وانتهاج طريقهم والانتظام في سلكهم عبادة . والدعوة إلى الله بالمقال والمال عبادة . وصار العمل الدنيوى مكتبيا ، أو حقايا . أو صناعيا ، أو غيره إذا ما روعي فيه المولى عبادة . وأصبحت نظافة البدن ، والمكان ، والوقاية من الأمراض ، والعلاج منها عبادة . وتبسم الفرد في وجه أخيه منها عبادة . وتبسم الفرد في وجه أخيه ومعاولته له عبادة .

وعمومًا فقد ربط الإسلام بمنهجه التربوى بين القيم الدينية والممارسات العملية ، نسما بالفرد اجتماعيًّا ، وحضاريًّا ، وعقليًّا ، وروحيًّا ، وخلق منه شخصية متميزة ، استطاعت أن تُبلور شئون الحياة بما يتمشى والدين ، وتبعًا لذلك أصبحت نعمة فصل الدين عن الحياة أسطورة لاصلة لها بفكر الشاب المسلم ، وعقيدته .

<sup>(</sup>١) نصر على جبد الحادى التحية في الإسلام طبع المطبعة الكمالية تعابدين ص ٨ ، ١٢.

شريع فاستأصل بحكمته جذور الجرائم ونشر ألوية العدل وساوى في الحقوق رالواجبات بين كل الأفراد بل لهد هيأ لغير المسلمين من العدل والرحمة المساواة مالم يكونوا يتصورون حدوثه في مجتمعهم الدنيوى ومن ثم كان حرص عير المسلمين على دولة الإسلام عاثل حرص المسلمين على دولة الإسلام عاثل حرص المسلمين على دولة الإسلام عاثل حرص المسلمين عليها.

حسن الفاتح فريب المله عصو المحمم المراسل ( من السودان ) كان الإسلام إدن فسحًا إيجابيًا على الإنسانية وطاقة دافعة لها نحو الرقى ، والكمال والرفعة . كان وما يزال هو الدين العملى الوحيد الذى يتفاعل إيحابيا مع قضايا الشباب في كل العصور ، والأرمدة والأمكنة ، هو دين ماضى الأمم ، وهو دين حاضرها ، ومستقبلها .

لقد سمت تشريعاته الإِلْهية على كل



## الفكرالعيلمى العربي وحضارة الغسرب للاكتوريوسفت عزال ربن

#### القسعمة:

حضارة الغرب التي سيطرت على كل معالم الحياة العلمية المعاصرة ، وليدة المحت العلمي الجاد ، وابعة أصول البحت العلمي المنظم لأن العام هو القاعدة القوية التي قام صرح الحضارة العربية على أساسها . وأصول البحث المنظم طور المعارف العامية وضبط النظريات الحديثة عندما وصعت لها الضوابط فسيطرت على العالم الحديث باستخدام التقنية الحديدة والتطبيق العلمي المحديث ودخلت العلوم في تجديد المعارف القديمة وتطوير الحضارة المعاصرة وبالتالي تقدمت حياة المحتمع الغربي الاحتاعية ، والسياسية والاقتصادية والهكرية .

ولم يكن الغرب بأقل قدرة وقابلية في

التقسية العلمية القائمة على أصول البحث المنطم عندما بنى الحضارة الإنسانية وعندما طور أساليب البحث العلمى وأقامها على أسس قويمة ومنهج دقيق في جميع ميادين العام التطبيق وسوح العلم النظرى . بداية من الطب والرراعة وعلم الحيل (الميكانيكا) في وصولاً إلى الأدب والنقد والشّعر .

وبالرعم مالحهود التي تبذل والطافات العلمية التي ترد في سبيل تعريف الجيل المعاصر بقيمة حصارتنا، وكثرة المؤتمرات التي عقدت والكتب الكتيرة التي نشرت ومراكز الأبحاث التي انتشرت في العالم وكاها توكد أصالة العلم في تراثنا وحذوره العميقة في علوم الغرب وأنه اعتمد عليها في حضارته فما رال هدا الجيل عليها في حضارته فما رال هدا الجيل لا يصدق هده الحقائق بعد أن نشأ في الم

<sup>(\*)</sup> ألتى هذا البحث فى الحلسة التاسعة من جلسات المؤتمر المسعقدة يوم الأربعاء ١٠من شعبان سدة ١٤١٠ هـ الموافق ٧ من مارس (آذار ) سنة ١٩٩٠ م.

ظلال الفكر العربي وادبهر بحصارته المؤثرة في حياتنا أفى كل دقيفة . فطلاب العلم لا يرون دغير أصول البحث العلمي عند الغرب بديلا مع أن هده الأصول ممتدة الجذور في حضارتنا وأساليب بحث العلماء الأوائل فلو درست كسب الترات دراحة عميقة بوعي وتتبع الدارس الصادر لوحد الكتير مما في حضارة الغرب تفوم أسسه على حضارتنا .

لاشك في أن الحضارة الغربية دخلت طوراً جديداً بما وصلتها من مخترعات ، واكتشافات وآنها أخذت طريقاً جديداً يختلف عن حضارة العرب في التقنية الحديثة لكن الدراسات الكثيرة في مجالات البيئة وحياة المجتمع والفكر الإنساني والقواعد الأساسية في تطبيق العلوم الصرفة عند العرب يمكن أن تمد الباحث بالكتير من التحارب التي كانت تقوم بها المدارس العلمية في مختبراتها وتحاربا في حقول العرفة كلها . ا

وقد اهتم الغرب بالعلوم العربية والحصارة الإسلامية واعتنى بالحصارة العربية والإسلامية التي أستحت العلوم والفنون والقواسين المتنوعة التي كتبت باللغة العربية لأن المسلمين يفصلون اللغة العربية في بحوثهم على الكتابة بلغتهم المحلية ، تقديسًا لهذه اللغة ولأما كانت لغة العلوم والقدون والآداب (1).

وفي العصر الحديث كثرت مراكز البحث في الغرب تدرس أصول حضارتنا وتراتما ونشطت هذه الحركة العلمية في هذه المراكز وكثرت أعمالها في نشر النصوص التحقيق تارة أو بنشرها مصورة كما هي وترجمت بعض هذه النصوص إلى اللغات الغربية كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية وغيرها من اللغات في مراكز البحث في جامعات فرانكفورت وتوبنكي وباريس وجامعتي أنقرة عواستانبول ومعهد ولكم في لندن وغيرها ..

<sup>(</sup>١) يلاحظ نللينو في كتابه (علم الفلك وتاريحه عند العرب) والد وميللي في كتابه (العلم عند العرب∢ ومهج البحث العلمي عند العرب لحلال محمد عند الحميد موسى

هارفرد ولم تتخلف البلاد العربية عن إنشاء مثل هده المراكر أو المعاهد (١)

ويظهر أن هذه الأعمال التي تقوم بها هذه المراكز ومعاهد البحث العلمي لم يكتب لها أن تكتسب السيطرة الواسعة في عالم المعرفة المعاصرة ولعلها محدودة الجهود قليلة الإستاج بالقياس إلى ملايين المخطوطات العربية في العالم لأبها بحاجة إلى دعم كبير لإسماع البحث العلمي الجاد في حضارتنا لأكبر قدر ممكن من القراء وألا تقتصر بحوثها على العلماء والمختصين ليتعرف بحوثها على العلماء والمختصين ليتعرف أكبر عدد من المفكرين على أمانة الباحث العربي ودقة الاستنتاج لديه وأساوبه العلمي المنظم والزيادات الكثيرة التي أضافها على العلوم التي سبقت حضارتنا .

#### أسس البحث العلمي وفواعده:

للبحث العلمى الحديث قواعد عامة وأسس واضحة محددة وأسلوب منظم لا يمكن أن يتخطاه كلباحث ودارس فى مختلف علوم المعرفة الإسساسية ولعلى أقدر على إيحازها وهى :

أولاً: الإلمام التام بجهود العلماء الذين مبقوا الباحث الدراسة والتتبع والاستفادة من النتائج والفرصيات السابقة بما فيها إن خدمت البحث أم لم تخدمه . وتتبع أذلك بالبحث في الكتب العلمية والدراسات الحامعية والبحوث المتنوعة المشورة في الحامعية والبحوث المتنوعة المشورة في الموصوع الذي يريد الباحث دراسته ، إحصاء النتائج والتجارب التي توصل إليها الباحثون مهما كلف الدارس من جهد وصرف من وقت لأن الصسر من ضمرورات البحث العلمي الناجع لا سيا إذا كان الماحث محداً لمحته وعلمه وكان دقيق الملاحظة فلابد له أن يطلع على ما نشم في اللغات الأجنبية ومتي زادت مصادر البحث زادت أهمية البحث .

ولا يكتبى الباحث الأصيل بما يجد في أمت من مصادر بحث ومراجع علم كتبها علماء أمته في أصولها أو علماء الغرب عن هذا التراث إنما يجب أن يكرس جهده لعلمائنا وما وصلت إليه ويحوثهم من فظريات

<sup>(</sup>١) تاريخ العلوم عند العرب عبد الحميد صبرة ص ٦٠.

وحقائق علمية وتعقب جذورها ودراسة قواعدها فى حضارتنا وتراثنا .

فقد اهتم العرب بقياس دفيق لمحيط الكرة الأرضية على غير طريقة قياس أراطوستانس التي أخذت عن البابلين غالبًا والتي كانت درجة صوابها منوطة بالصدفة.

وفى هذه المرحلة تيقن العلماء العرب أن مقياس بطليموس وأرصاده تحتوى على أغلاط وأن من الواجب استعراض صحتها وتصحيحها وإكمال نواقصها أو الاستدراك عليها بإجراء بحوث جديدة

وامتحنوا النتائج الجغرافية التي وصلت إليهم من الإغريق من جهة وسعوا في امتحان السبكة المقيسة للكرة الأرضية من جهة أخرى وفي هذه المرحلة نفسها أسس العرب علم الكيمياء على أساس نظرى

وعلمى مستندين إلى النتائج التي وصلت إليها مختلف الأُم قبيل الإِسلام (٢٠).

وقد يقف الباحث العربي محايدًا دون أن يصدر حكمًا خشية أن تكون أحكامه غير دقيقة وإنما يذكر ما يسمع ويروى ما يراهوبالرغم من أن مثل هذا الأمر يقلق الدارس إلا أنه يدل على تحرج كبير من الباحث العربي على إصدار الأحكام.

إن ذكر كل الروايات الصادقة والمختلفة منهج قد يفيد الذين يأتون فيا بعد لاستخراج الحوادث الصعيفة والمدسوسة كما يرسم صورة للعصر الذى ظهرت فيه الحوادث التاريخية ، فقد روى الطبرى بأنه اعتمد الحوادث المتعددة المتنوعة ، بأنه اعتمد الحوادث المتعددة المتنوعة ، وحددها بقوله . ( ما أحضرت ذكره فيه ، ممّا شرطت أنى راسمه فيه ، إنما هو

(۱) يكنى ذكر أرصاد يحيى بن أبي منصور ومعاونيه فى بغداد ودمشق فى عصر المأمون وأرصاد حبش الحاسب لمواقع النجوم السيارة وكسوف الشمس والقمر فى بغداد وسامراء ودمشق فى العصر العباسى وأرصاد ابن يونس فى القاهرة فى بداية القرن الحادى عشر وأرصاد أبي الفتح عمر الصوف فى شيراز بعد متصف القرن العاشر وأرصاد البيرونى فى خوارزم فى نهاية القرن العاشر وما جرى فيا بعد فى مراغة فى القرن الثالث ودمشق. فى الرابع عشر وفى سمرقمد فى الحامس عشر.

<sup>(</sup>٢) فوَّاد سزكين ص ٤٨ ، ٤٩.

مارویت من الأحبار التی أنا ذا کرها فیه ، والآثار التی أنا مسدها إلی رواتها دون ما أدرك رحجج العقول و أستنبط بفكر النفوس إلا الیسیر القلیل منه ... فما یکن فی کتابی هذا من خبر ذکرناه عن بعض الماضین مما یستنکره قارؤه أویستشنعه سامعه من أجل أنه لم یؤت فی ذلك من قبلنا و إنما أتی من بعض ناقلیه إلینا و إنما أدینا ذلك علی نحو ما أدی إلینا ...) (1).

وقد اهتم العلماء بما وصلت إليهم من علوم مختلفة من اليونان والفرس والهنود وتتبعوا فيها مختلف التيارات الفكرية فالذين اهتموا بالفلك لضبط الأمور الدينية من صلاة وصيام وحج لم يقفوا عنه عندما احتاجوا إليه إنما أرادوا الاستفادة الكاملة من علم الفلك والعلوم الأخرى ومعرفة الاختلافات في النتائج فأوصلهم هذا التتبع لجهود العلماء إلى محاولة جديدة في البحث العميق للوصول إلى إزالة الخلاف بين القيم العدية التي وجدها العلماء

١ = ٨ - ٧ ج ١.

(٢) تاريخ العلوم عند العرب ص ٦٣.

(٣) المصدر نفسه.

الإِسلاميون فى المؤلفات الهندية والفارسية واليونانية .

ومن هذا أن التتبع السطحى ولد عند علمائنا فكرة المقارنة والامتحان أى الإبداع بامتحان نتائج الأرصاد القديمة عن طريق مقارنتها بنتائج أرصاد جديدة (٢) وجدوا من الضرورى القيام بها ليصلوا إلى الحقائق الدقيقة والنتائج السليمة .

إِن هذه المقارنة والتأكد من النتائج العلمية تدل على فكر علمى يسعى بكل قوة لمعرفة علوم الآخرين وإن أولى خطوات البحث العلمى الإحاطة بكل ما كتب الباحثون السابقون وبالمقارنة تظهر صدق النتائج وصحة النظريات واضطروا وهم يتابعون جهود علماء الأمم الآخرى إلى المتحانم

وكان كتاب المجسطى من الكتب المهمة التي ينظر إليها بكل احترام فنبه البتاني إلى أنه يجوز أن يستدرك عليه في أرصاده على طول الزمان (٣).

إن تمحيص المعلوماتوالتأكد منها بعد تتبعها في مظانها من أهم أسس البحث العلمي عند العرب والنظرة إلى علم اليونان كانت محترمة ومقدسة والتأكد من آراء بطليموس تعكس لنا الثقة بالنفس والقدرة على التمحيص والدراسة الحادة إذ لم يتأخذ علماؤنا عن الهند وفارس واليونان علمومهم كما جاءت دون روية إنما درسوها وقارنوا بينها للوصول إلى نتائج سليمة للموصول إلى أُمور جديدة لم تكن معارف العصر قد وصلت إليها ووضعوا أسسًا جديدة بعد تتبع آراء العلماء ودراسة النظريات القدممة التي كانت تسود الجو العلمي ويذكر الدكتور عبدالحميد موقف كارادى فو من فكر العرب وموقفهم من آراء وفروض بطليموس وإعجاب دى فو باتجاه الطوسي النقدى في التفكير وعدت فى العصر الحديث من الفرضيات العلمية الناجحة بعد أن أهملت ولم يُؤْخذ بها في ضهوء الهيشة التي افترضها الطوسي . ليصبح ( من الممكن الأول مرة تفسير حركات الكواكب السيارة جميعًا دون الخروج على

مبدأ الحركة الدائرية المنتظمة ، ولكن الكشف الذى فاجاً المستغلين بتاريخ الفلك هو الشبه الكبير بين هيئة ابن الشاطر وهيئة كوبر نيكس وبخاصة فيا يتصل بحركات عطارد .. بالإضافة إلى استعمال كوبرنيكس نفس الحيلة الهندسية التي استنبطها الطوسي واستخدمها في هيئته الجديدة (1)

#### ثانيا: دراسة النتائج السابقة وتمحيصها :

بعد أن يطلع العالم على آراء العلماء والباحثين السابقين لايكتنى بآرائهم ، وما توصلوا إليه من نظريات إنما كان ينقدها ويحاول أن يصلحما فيها فيقوم هو بالدراسة ولاسبا في حقل التجارب المعملية والميدانية والتطبيق العلمي ويصورة خاصة في العلوم الصرفة . وبالرغم من تقدم وسائل البحث العلمي ومساعدة المخترعات والمكتشفات الكثيرة والتقنية المتطورة والآلات المبتكراة فما زالت أساليب الدراسة والأولى عند العلماء قاعدة علمية واضحة المأسلوب .

<sup>(</sup>۱) صبره ۷۰.

وكان العالم لا يقف عند ظهور نتائج الأبحاث إنما يدرسها دراسة الخبير ويمحص النتائج للاستمادة ممّا بتى لها من فائدة فى دراسته ورحثه وقد ضرب البيرونى مشلا واضحًا عندما تحدث عن الجاذبية الأرضية وقال بأن الأرض تجذب الأجسام وهو يناقش حركة الأجرام الساوية وعلى من يقول: (إن الأرض لو هكذا دارت إذن يقول: (إن الأرض لو هكذا دارت إذن لطارت من فوق سطحها الأحجار واقتلعت الأشجار) ويثبت رأيه بقوة الجاذبية الأرضية فيقول · (هذا لا يقع لأنه لا بد من أن ندخل فى الحساب أن الأرض من أن ندخل فى الحساب أن الأرض

ويؤكد هذا الرأى فى كتابه ( القانون المسعودى ) فيقول : (والناس على الأرض منتصبو القامات على استقامة أقطار الكرة وعليها أيضًا نزول الأثقال إلى أسفل (١).

إن رأى البيرونى واضح بمعرفته للحاذبية قبل أن يعرفها نيوتن كما برهن على

كروية الأرض (٢) وفي مثل هذا التأكد من النتائج نحد ذلك في ميدان الطب والبصريات فقه له كان الرازى يرد على إقليدس وجالينوس قولهمافي كون رؤية الأشياء تتكون بخروج الرؤية من العين إلى الأشياء ويصرح الرازى أن الرؤية تحدث بوصول الضياء من المادة إلى العين كما يرى أن حدقة العين تتغير كبرًا وصغرًا بمقدار قوة الضياء الذي يدخل فيها

#### ثالثا: الاعتماد على التجربة:

من الضرورى أن يعتمد طالب العلم على التجربة الخاصة والدراسة الموضوعية والبعد عن الهوى والابتعاد على الأساطير والخرافات التي لاتثبت أمام البحث المجرد والعقل المخلص والمكر العميق وبخاصة في العلوم الإنسانية التي يكثر فيها الوضع والحذف ويدخل الخيال والهوى والمصلحة في حناياها.

وقد قام السلف الصالح بالتأكد من

<sup>(</sup>۱) دراسات البيرونى فى الطبيعيات الدكتور جلال شوقى ص ۲٦٣ اعتمد على بواتق وأنابيب الكيمياء تأليف برنارد جافى ترجمة الدكتور أحمد زكى ص ٦٢ (والقانون المسعودى) للبيرونى طبعة ج١ ص ٧٢.

<sup>(</sup>٢) منهج البحث العلمي عند العرب ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) مكانة العرب في تاريخ العلوم فؤاد سزكين ص ٥٠ .

القضايا المختلفة وبخاصة ما يمس العقيدة بالتمحيص والدراسة ومتابعة السندومعرفة من القائل ومقدار عقيدته وأخلاقه وكان الباحث والدارس يسافر بعيدًا للتحقق من الحقائق والروايات والإسناد والتأكد من أبيات الشّعر ناهيك عن الأحاديث النبوية التي كانت مشلًا راقيًا في ضبطها وتسجيلها.

أما فى العلوم التطبيقية فكانوا يجربون بأنفسهم العمليات للتأكد من صدق النظرية أو الحقيقة العلمية فى الطب، والنبات والفلك والجغرافية وغيرها . وعندما أراد البيرونى التأكد من الثقل النوعى لاختلاف وزنه وثقله استعمل وعالم خاصًا لمعرفة الثقل النوعى للمعادن والأحجار الكريمة وقام أبو الريحان بجهد عظيم فى الكريمة وقام أبو الريحان بجهد عظيم فى تعيين قيم الثقل النوعى لبعض المعادن والأحجار الكريمة مستعملًا وعاء مخروطى والأحجار الكريمة مستعملًا وعاء مخروطى الشكل ذا مصب بالقرب من فوهته بحيث البيرونى يزن المعادن المطلوب قياس وزنها البيرونى يزن المعادن المطلوب قياس وزنها

النوعى وزناً دقيقاً جدًا ، ثم يدخلها في جهازه المخروطى الذى يكون قد ملاًه إلى غاية مصبه بالماء فتحل المادة المولجة محل جسم مساو لها من الماء الذى يفيض من المصب عندئد يقوم البيرونى بوزن الماء المزاح ويعنى الوزن النوعى للمادة بحساب النسبة بين وزن المادة المختبرة ووزن الماء الدى أراحته عند إدخاله فى الجهاز ويعتبر الدى أراحته عند إدخاله فى الجهاز ويعتبر جهاز البيرونى هذا أقدم مقياس لتعيين كشافة المواد (۱) وهو القائل فى القانون عملنا لنعوطيد ،حتى يتأكد المسعودى (۲) : (وعلى هذا اعملوا كما عملنا نحن وإن كان عملنا للتوطيد ،حتى يتأكد من تجارب الآخرين )

والطريف : أن نسمع بأن :

المأمون نولى نصب عمود من حديد بدير مران من دمشق وسواه فى صدر النهار ثم قاسه بالماء فوجده متغيرًا عن نصبته طول شعيرة بتأثير برودة الليل فيه (٣).

إن الاعتماد على التجربة الفردية جاءت رحقائق علمية موكدة وأبعدت كثيرًا من

<sup>(</sup>١) الدكتور جلال شوقي المصدر السابق ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) القانون المسعودي المصدر السابق ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه جلال شوقي .

الأفكار التي كانت تنقل من جيل إلى جيل دون تمحيص كما جاءت العلوم من اليونان والسريان والفرس والهنود حتى جاء العرب فأخذوه بالتأكيد وإضافة شيء جديد دون أن ينتقص هؤلاء من العلماء السابقين ومن الأمم الأخرى وتتبع الزلات والهفوات إنما كانت إضافات دون تجريح أو تضليل وفي اعتقاد العلماء العرب أنه ما من عالم مهما بلغ شأنه معصوم من الخطأ منزه عن الزلل. هذه المبادئ أرست لديم الأسس الأخلاقية للنقد وأدت بهم إلى جعل النقد عندهم مفيدًا (١).

وبدلك فإصلاح الخطأ كان رائدهم ، واحترام السابقين واضحًا فقد قال البيرونى : « إن ما فعلت هو واجب على كل إنسان أن يعلمه في صناعته من تقبل اجتهاد من تقدمه بالمهنة وتصحيح خلل إن عثر عليه بلاحشمة وتخليد ما يلوح له فيها تذكرة

لمن تأخر عنا بالزمان وأتى بعد . . » ـ

وقد اعتمد البيروني عندما أراد مقياس محيط الأرض واختار جبلا من بلاد الهشد مشرفًا على البحر وعلى برية مستوية شم قاس ارتفاع الجبل (٢).

وقد اعتمد فى قياسه على التجربة الفردية وهو القائل (وإلى التجربة يلتجأ فى مثل هذه الأشياء وعلى الامتحان فيها يقول) (3).

ويظهر الرازى حبه للتجربة في مقدمة كتابه « الخواص » حيث برر رأيه في ناليف هذا الكتاب الذي قرر أن يجمع فيه أقوال الناس في خواص الأشياء ، ويجوز من قبول هذه الخواص دون التثبت بالتجربة وبذلك فهو لايشبت إلاّ الخواص. التي شهدت التجربة والاختبار بجدواها وآثرها.

<sup>(</sup>١) سزكين ص ٥٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٥٣ عن القانون المسعودي ص ١ – ٤ – ٥ .

<sup>(</sup>٣) منهج البحث العلمي عن[العرب جلال[محمد عند الحميد موسى (الكتاب اللبناني ص ٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه عن علم الفلك عند العرب.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ص ١٨١ ﴿ ١٨٨ ﴿ ١٨٨ ﴿

### دابعا: العرض الجيد والابداع:

إن عرض الفكرة العلمية لابد لها من أسلوب جيد قادر على تقديم المعلومات ضمن الإطار العام للبحث مثل تسلسل الآراء وسبك المعلومات بدقة متناهية في استخدام الكلمات دون إطالة في الحديث واستفاضة زائدة للوصول إلى النتائج أو النظريات التي يريد أن يصل إليها العالم الباحث.

إن الأصالة العلمية والإبداع الفكرى وصدق النتائج لاتأتى إلا بعد دراسة معميقة مستفيضة لجوانب المعرفة ، والإحاطة التامة بالبحث والفهم الدقيق لما قرأ أو درس أو طبق من العلوم والنظريات في الكتب أو المختبرات أو تجارب الميدان التطبيقي .

فقد أخذ العرب علومهم من أمم شي ومن مصادر مختلفة منها طريقة التجربة الذاتية والترجمة من اللغات الأُخرى .. ولما نشأً جيل يفهم إ اللغات الأَجنبية

واستعرب من هذه الأمم بدأ الإحساس بالعلوم أكثر التصاقا بالمفاهيم العربية كاليونانية والهندية والفارسية واستمر التراث يستفيد من الأمم الأخرى حى أواسط القرن الثالث الهجرى . وبعد أن هضم التيارات الحضارية للأمم الأخرى وبدأ يعرف جوانب علومها ومعارفها نشطت عنده ملكة الإبداع العلمى فى مختلف ميادين العلوم وتطورها وأصلحوا بعض الأفكار القديمة عند اليونان مثل بعض الأفكار القديمة عند اليونان مثل رمقاييس بطليموس وأرصاده) وأكملوا فواقصها وقاسوا اختلاف منظر القمر واستعمال مناهج حسابية غير معروفة عند الإغريق .

وقد ضرب الدكتور فؤاد سزكين بمرحلة الخلق والإبداع والثقة العلمية بالنفس الذى لدى علمائنا وقدرتهم على التوصل إلى نتائج لم يتوصل إليها علماء اليونان بدراسات (الإخوة الثلاثة المشهورين بينى موسى ،والذين كانوا يقومون بعمل مشترك

<sup>(</sup>١) مكانة العرب في ثاريخ العلوم ص ٤٨ ،

في دراساتهم لأرخميدس وأبلونيس . هولاء الإخوة التلاثة كانوا يحاولون - الوصول إلى تحديد الرقم اليوناني ليكون أدق ممّا وصل إليه القدماء وإلى حل جديد لمسألة تقسيم الزاوية إلى ثلاثة أقسام متساوية وقد كانوا يصححون ما وقع لأبلونيوس في كتابه (المخروطات) على رأيهم (١)

ولم يختلف علماء الأندلس عن رأى علماء العرب في المشرق فقد كانوا شديدى الحذر من أخذ علوم اليونان بالرغم من أن هناك جذورًا فكرية تنازع الفكر العربي الإسلامي في حداثته متصلة باليونان، لكن الفكر الإسلامي والإبداع عندعلمائنا رفض الفكر الإسلامي والإبداع عندعلمائنا رفض آراء بطليموس في الفلك وأعادة تكوين علم جديد يلائم ما يريدون مفضلين أرسطو علمه.

#### انشاء نظرية جديدة في الفلك:

فقدوقف من نظرية بطليموس ابن طفيل وابن رشد وابن ميمون وجاء في أثرهم البطروجي بنظرية جديدة معارضة للفلك

البطلمي في نهاية القرن الثاني عشر الميلادي ورغم أن محاولة البطروجي لم تكن موفقة من الناحية الرياضية فإنها دليل واضح على قوة التيارالفكرى الجديد في الأندلس ومداه.

ولا جدال فى أن نزعة التجديد والنقد والتطور صاحبت العلوم الأُخرى فالطب والرياضيات والفلك مثل تطور العلوم الأُخرى.

#### أخامسا: الأمانة العلمية :

كان تراثنا أمينًا كل الأمانة في ذكر المصادر والمراجع التي أخذ منها وتسملسمل الرواة والرواية والتثبت من كلرأى وفكر في البحث العلمي لإتمام بحوث الذين سبقوه من العلماء ليكون أمينًا في النقل والرواية.

فنى البحث العلمى المعاصر الذى أخذنا شكله العام من الغرب لابد أن توجد هوامش فى البحوث ترقم عند أخذ النص فى المتن ويشار إلى الكتاب الذى أخذت منه المعلومة ويذكر اسم المؤلف والصمحة وسنة

<sup>(</sup>١) مكانة العرب في تاريح العلوم ص ٤٨ .

طبع الكتاب ومكان طبعه وغيرها لمعرفة هوية الكاتب واضحة لتوثيق الرأى ، لأن المطبعة أثرت الحياة العامة بالكتب المختلفة في العلوم المتنوعة .

ولا تختلف أساليب علمائنا عن هلاا التوثيق يضاف إليه دراسة صاحب النص ومقدار صدقه وعلمه وخبرته فيا يؤلف فيه برغم أن الكتب كانت مخطوطة وصعوبة الحصول على أدوات التأليف قياسًا مسهولتها اليوم.

وبدأت عملية التوثيق بالحديث النبوى الشريف وظهرت كتب الصحاح وسار العلماء والأدباء على هذا النهج في التاريخ والجغرافية ورواية الشّعر والأخبار والأنباء في الأّغاني والطبرى والمدعودي والبلاذري وسير الرجال والأسانيد المختلفة خير دليل على غربلة الخبر ونقده وتمحيص الروايات.

ماكان العالم يفكر فالجنس واللون أو الدين عندما أخذ علومه من الأُمم الأُخرى كاليونان والهند والسريان والفرس وما أخد

هؤلاء من الآشوريين والبابليين إنماكان في مكره الممحص وذكائه المغربل ينتقى المعلومات ويقارنبين العلوم ومصادرالمعارف بأمانة مطلقة وتدقيق عميت . وكان العالم يذكر رأيه بوضوح وصراحة فهو يمدح الجيد ويؤكد على الصواب ويبتعد على ما يخالف عقيدته ودينه ورأيه

وللأسف الشديد وجدت بعض علماء الغرب وكثيراً من المستشرقين والمستعربين يأخذون من علومنا وتجارب علمائنا خلال قرون طويلة دون أن يذكرورا مصادر علمهم حتى قيض الله من أبنائهم من أعاد لنا الحق بصراحة واضحة . فمن هولاء روجربيكون الدى (يعد منذ أمد بعيد المؤسس للمنهج العلمي الذي يقوم على أن التجربة هي أساس البحث في العلوم الطبيعية )(1) حتى جاء عالم غربي فوقف أمام هذا الرأى وقال : (إن روجر بيكون العلوم أعام على العلوم العلوم آلعام الله المنتباجات المنسوبة إليه في العلوم العلوم العلوم الطبيعية )(1)

<sup>(</sup>۱ ، ۲) مكانة العرب في تاريخ العلوم ص ۵۳ .

وقد أكد مكانة العرب العلمية فيديمان وترام فيا كتباه وأوضحا مكانة العلماء في بناء قانون التحربة والنظرية وأثرهم في بيكون ودافنتشي حتى قال فيديمان: إن العرب كانوا سباقين إلى الموضوع ، بل إن ما توصل إليه بيكون أقل بكثير مم كان ما توصل إليه بيكون أقل بكثير مم كانجربة موجودًا عند علمائنا العلمية والتجربة أهم قواعد البحث العلمي وكانت أساليبهم العلمية متوازنة محسوبة الخطوات ، فقد ذكروا خطوات بحوتهم وتطور أعمالهم حتى يصلوا إلى النتائج العلمية بدقة وهدوء وصدق .

وفى الوقت ذاته كان علما الغرب يسطون على معارفنا وينتحلون الكتب بعد ترجمتها مثل انتحال Mignel Serreit كتاب ابن النفيس .

ومن الأمانة العلمية الاعتماد على التجربة العلمية للتأكيد على صدق النطرية لإرضاء الضمير العلمي الذي يؤكده الدين الذي عنع الكذب والسرقة والسطو على الآخرين وبذلك وجدنا صدق الرواية والتحرج من

الظن والحدس والتخمين بالخطوات ـ المتسلسلة التي تأخد حلفاتها واحدة بأخرى. للوصول إلى اطمئنان نفسي من النتائج والنحاح في الدراسة .

وظهرت نلك الأساليب فى جميع العلوم المحتافة والتحارب المتنوعة فى إنشاء المراصد والتدقيق من الرصد عكس الغرب الذى كال يأخد من علمائناويزعم أنها من اليونان ويكتب عليه أسهاء علمائه وفلاسم قته أنها.

#### انصاف العرب:

إن الاهتمام دالشرق وبالمسلمين كان جزء الاعكن تحاهله من حياة الغرب الذي كان يطمح أن يكون مثل علماء العرب و المسلمين. وقد كانت كلمات الشرق والإسلام و العرب متحدة ومتشابكة لوجود الاختلاف الفكرى والديني بين أوروبا والشرق، فلا عجب أن نجد العداء النفسي لكل ما هو غير عربي. والتحاهل التام للحضارة الإسلامية والتراث العربي والإرث الشرق.

ثم دداً بعض الكتاب والشعراء في الاستفادة من الأدب العربي بالترجمة التي.

<sup>(</sup>١) مكانة العرب فى تاريخ العلوم ص ٥٣ ، ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) مكانة العرب فى تاريخ العلوم ص ٥٧ .

نشرت منه وكانت هذه الترحمة مقدمة في الشرت على الفكر في حضارتنا وبداية ألفة في المقاومة روح العداء التي استشرت في أوروما ولعل الأدب كان أول طريق مهد للعاوم وأفسيح المجال لمحاربة هذا العداء التقايدي لتراثنا.

وما جاء القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر إلا أخذت حضارتنا تحلب لها جماعة من المستشرقين تتعاطف معها ثم اعترفت بالأثر الحضارى في حصارة الغرب من هؤلاء كارلايل ونللينو وفيديمان وأخيرا سسكريد هونكه وكبريالي وريزيتانو وشاخت ، وسير هملتن كب واربرى وبوزورت من القرن العشرين .

و ممن أخذ شهرة جورج سارتوز عندما كتب المدخل إلى تاريخ العلم وأعطى أهمية لعلوم العرب المفارنة مع تاريخ العلوم عند الأمم الأخرى وخرج بمنهج أدى إلى إبرار تفوق العلم العرب على غيره فى الفترة الواقعة بين منتصف القرن الثامن الميلادى ونهاية

القرن الرابع عشر (۱) وأبرز رواد البحث العلمي في تراثنا وسمى فترات التطور العلمي بأساء عاش أصحابها في العالم الإسلامي ودودوا مؤلماتهم باللغة العربية مثل عصر جابر دن حيان وعصر الخوارزي وعصر الرازي (۲).

ولاشك أن الحضارات تأخد من بعضها وتستفيد من تجارب الأمم الأخرى في مختلف العصور وتباين المعارف وحصارتنا جزء من الحضارة العالمية وما توصل إليه علماؤنا جزء لا يمكن فصله عن تحارب ونتائج المحث عند علماء الأمم و بخاصة اليونان والهند وبلاد فارس بعد أن نقل العرب علوم الحضارات الأخرى إلى العربية ومن ثم أخذت أوروبا ما عنددا وترجم إلى اللغة اللاتينية بمختلف المعارف العلمية والأدبية درغم الموقف السلبي مما في حضارتنا من إبداع وخلق وإضافات وإصلاح أغلاط ومناقشة للآراء للوصول إلى الحقيقة العلمية ومناقشة للآراء للوصول إلى الحقيقة العلمية المجردة لأن العلماء كانوا صادق الرغمة في الاستفادة من الحضارات التي سبقتهم في الاستفادة من الحضارات التي سبقتهم

<sup>(</sup>١ و٢) تاريخ العلوم عند العرب ص ٦٠ و١٥٦ لللكتور عبد الحميد صبرة.

وعاصرتهم بداية من الآشوريين والبابليين الذين أسسوا العلوم وأسجبوا الحضارة العالمية الأولى وأثروا في كل من حاء بعدهم كاليونان والسريان والفرس والهند وبلغت الحضارة العربية والإسلامية مرحلة النضيج العلمي بعد هضم مراحل التطور العلمي للأمم الأخرى ووصلت إلى نتائج علمية ، وفكرية متقدمة في الفحص والدراسة .

أحذ العرب الحساب عن اليونان ولكنهم أضافوا إليه دون جهل للحساب الستيني البادلي الذي أخذه اليونان منهم بما فيه من خليط من جذور وأصول قديمة وديخاصة

نطبیق النظام العشری علی الأعداد الصحیحة والکسور علی السواء بالإضافة إلی استخدام لأرفام الهندیة ، ولا شک أن الکاشانی قد اهتدی فیه إلی حساب الکسور الستینیة (۱) فقد سبق ظهور هذه الکسور فی أوروبا فقد سبق ظهور هذه الکسور فی أوروبا حوالی مئتی عام (۲) ومثلها فی الجبر الذی لا شک فی أنه عربی بأسلوبه وطریقته واسمه ، ولایعرف فی الیونان سبق له ، وکتاب الخوارزی دلیل واضح علی هذه الأصالة ، ثم الخوارزی دلیل واضح علی هذه الأصالة ، ثم أضاف إلیه العلماء المسلمون فیا بعد إضافات المسلمون فیا بعد إضافات المسلمون فیا بعد إضافات المسلمون فیا بعد إضافات المسلمون فیا والطوسی . "

يوسف عز الدين عصو المجمع المراسل ( من العراق')

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .



<sup>(</sup>١) تاريخ العلوم عبد العرب ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٦٥.

## العلاقائ الثقافية بين الق هرة وتونس مرخلال رسائل الزبيدى صَاحبتاج العرس للأستاذ ابوالقاسم محمت رير و

لعل آکثرنا ما زال یذکر ما تحقنا به المحید البحاثة الجلیل یدی محمد الفاسی فی الدورة التالثة والخمسین من رحث قیم عن العلاقات العلمیة الوطیدة والعمیقة بین الشیخ العلامة مرتضی الربیدی حماحت تاح العروس و ورین علماء المغرب و خاصة منهم علماء فاس و وبینهم العلامة ابن مالك عبد الواحد بی محمد الفاسی الذی أحازه الربیدی فكنت الفاسی الذی أحازه الربیدی فكنت إجازته موضوح البحث المدكور .

وقد تبسط سيخنا الفاسي في ترجمة جده ابن مالك وفي الحديث عن الربيدي وعلاقاته الواسعة مع علماء المعرب الأقصى ممّا يوكد أهمية تلك العلاقات التي هي جانب واحد في جوانب التواصل العلمي بل الوحدة الشقافية واللغوية بين المشرق والمغرب.

ومن حسن الصدف أن اكتشفت في العام

الموالى وشيقة أحرى غير تاك الإجازة التي أتحفنا به المسيخ الصاسى وثيقة من دوع مختلف وتصييفها مجموع خطى نفيس كان تائها ومغمور في مكتبتى الخاصة . وقد تعاتنى عمه الشواغل الكشيرة والغفاة والنسيان .

يتضمن المحموع مختارات عديدة من الرسمئل والإحارات والأشعار اختارها وسدخها بقلمه عالم مغربي مغمور (۱). كان مقيمًا بتونس عام كتابتها ١٧٤٤ه وهدا المحموع هو أقرب ما يكون إلى تأليف أدبى ، وإن لم يوصح ذلك حامعه .

على أن أهم قسم في هذا المحموع هو القسم الثاني الذي تصمين عشرات الرسائل الشيخصية الحاصة الدي كتبها الزبيدي إلى صديق له بتونس عرف في عصره بالعلم والعالم والعالم وهر التقوى وكان مقعدًا ملارما السقيقة بيته وهر السيخ أحمد بن عبدالله

<sup>(</sup>١) يدعى عبد القادر بن عبد القادر بن الزين المغربي الحالدي الميموني كان حياءام ١٢٤٨ هـ

السوسى أحد علماء تونس فى القرن الثانى عشر ومطام التالث عشر هجريًا

ومعلوم أن اازدیدی قد توفی بالطاعون عام ۱۲۰۵ . أما صاحبه التونسی فكاست وفاته دهدالربیدی بشلات سنوات ۱۲۰۸ ه و أن دفاسة هده الرسائل تشمشل فی

أُولًا: أنها صادرة من الشيخ الربيدى نفسه إلى واحد من علماء تونس في أيامه.

ثانيًا . أمها تتداول جوانب عديدة من حياة العصر العلمية والسياسية والاقتصادية كما فهمها وناجى بها الربيدى خليله وصاحبه التونسي .

ثالثاً: أنها توضح جوانب مختلفة من العلاقات الثقافية بين القاهرة وتونس، وأيضًا بين المغرب والمشرق، خلال الفرن الثاني عشر، وذلك بما تتحدت عنه من شون وشجون تتصل بالأدب والكتب وما كان بين العلماء من شواغل واهتامات علمية وإنسانية.

رابعًا : أنها توضع ، ولأول مرة ، حواس طريفة وخاصة جادًا من حياة

الزبيدى العائلية والشخصية لميذ كرهافيا نعلم القرب تلاميذه المتصلين به وأكترهم معرفة بخصوصياته وهو المؤرخ الشهير عبد الرحمن الحبرتي الذي ، وإن حدثنا عن زوجة الزبيدى الأولى والثانية فإنه أكد أن الزبيدى لم يرزق أولادًا ولكن الزبيدى يتحدث في رسائله بأن الله قد رزقه ولدًا وأنه ساه «عبد الله» تيمنا باسم والد صديقه التوسسي ، لما كان عليه باسم والد صديقه التوسي ، لما كان عليه هذا التونسي من صلاح وتقوى حملت الزبيدى على أن يلتمس منه - في معظم الرسائل - البركة والدعاء له ولابنه ولزوجته الأولى - أم ولده - وأن يستجيزه ولزوجته الأولى - أم ولده - وأن يستجيزه أيضًا لهفسه ولابنه

وفى هذا الجانب وحده مايبرهن على طرافة هذه الرسائل وأهميتها التاريخية والأدية.

وخلافا لما تحدثت عنه المصادر المشرقية ، وحاصة تاريخ الجبرتي ، من تهافت المغاربة علماء وأمراء وعامة الناس على الزبيدى طلبًا لبركته والتماسًا لرضاه و دعواته ، حتى رعم الجبرتي بأن الحجاج المغاربة كانوا يعتقدون أن حجهم يظل ناقصًا إذا لم

روروا الشيخ الربيدى ليمنحهم رضاه وبركته .. إخلافًا لهذا الرعم فإن رسائل لزبيدى تكتمف لما عن تهافته وخضوعه يل سلا إحاجته أحيادًا من هذا العالم لتونسي المغربي الدىلم يكن في عصره من لعلماء الداورين ، كما لم يترك أثرًا علميًا احدًا .

كدلك تكشف لذا رسائل الزبيدى عن موقف مماثل نحو أمراء توسس البابات ، كيف كان الزبيدى يبعث إليهم - من لقاء يفسه - الهدايا النفيسة وقصائد للديح وإجازاته العلمية - في حين يذكر بو نفسه مواقف معاكسة نحو أمراء مصر صدور الخلافة الذين - كما يقول - كان رفض هداياهم .

مهما یکن من أمر ، فإن عدد هـ له لرسائل ـ علی اختلاف حجتهما ـ یتجاوز اخمسین رسالة ، وهی تقضی زهاء العشر منوات الأخیرة من حیاة الربیدی ، وهی اتحاه واحد أی من الزبیدی إلی صدیقه لتونسی إذ یبدو أن صاحبه التونسی لم

يحتفظ النفسه بنسحة من رسائله للزبيدى . ونظرًا لوقتنا المحدود ، ولأننى أقوم حاليًا بتحقيق مفصل الهذه الرسائل تمهيدًا

اطبعها . فإلى أكتبى هذا بتقديم معلومتين جديدتين مما تضمنته هذه الرسائل كدليل على أهميتها مع ماحق به صفحة من رسالة

هامة:

المعلومة الأولى توكد أن الزبيدى حما تحدث في رسائله أكثر من مرة على رزقه الله ولدًا رجد طول انتظار ويأس، وأره سماه - كما أشرت سابقًا عبد الله وها هو يتحدث عمه فيقول (١)

قبل هذا من قبل ولدى عبد الله ، فقد تزايد لى فى ليلة سبع وعشرين من شهر مضان من شهور سنة ١١٩٤م وسميته باسم والدكم المرحوم تبركا به ومحبة إليه وكنيته أبا العضل ، أسأل الله العظيم أن يجعله بارًا بوالديه عالمًا عاملًا محدثًا ، صوفيًا . ولقد جاءنى بعد أن يشست وطرق المشيب المفارق ... فأحييت أن

ولكن هـ ندا المولود لم يعش طويلاً فني إحدى رسائله عام ١١٩٦ ه يخبر بوفاته وبمكان دفنه وحرنه عليه حزيًا شديدًا حتى بني قبرين حول قبره ، واحدًا له والآخر لزوجته التي توفيت بالفعل عام ١١٩٨ هكما سجل ذلك الحبرتي وأكدته لما رسائل الزبيدي مع تفاصيل أخرى .

والمعلومة الثانية: أن اازىيدى كان يعضب الشكلاطة ويبدو أنها لم تكن معروفة فى القاهرة . فكان صديقه التونسي يرسل لمه منها باستمرار ، ربما كل شهر ، حيث

كان تدادل الرسائل دينهما شهريًا وعلى مدى عشر سنوات عنى رسالة متأخرة شكر الزبيدى صاحبه التونسي على مختلف الهدايا وسكره كذلك على الشكلاطة وعلى الآلة الخاصة بصنعها والتي كانت مع الهدايا .

على أن لربيدى كان بدوره يهادى صاحبه بنفائس الشرق وبالكتب التي يطابها. ويتحدث إليه عن كثير من شحونه وعن أبح ثه العلميه وعن كل فسم أو جرء يكماه من شرحه لكتاب إحياء علوم الدين

رحم الله الحميع وأفادنا يعلمهم وتراثهم .

أبو الفاسم محمد كرو عصو المجمع المراسل من تونس



<sup>(</sup>١) باقى الرسالة ئى الملحق .

عاصالا نواد وصد الوالحاوات و ولا ضوي لعا المنظ الموية للمنه والامادة والاحتزاع مامتن العاب والاسعة الحفلات ما لمدي وسنالنوي الباطني المحدالي المخلوب بالمناع واداره وليب تداكه عدان بجنع سُل مع العالم و بنك خ ارى ومعز الوضع عالا نسباله ولكر مهم أى وسان والمتشر من عوالم المال المالية وغد كلا ويكم وعوام الدالم هو وعايد فعد السيدا ودو سن لا عالظ بالنوبال الموسال في الله عفرز المراع المانسم وعشر بن شر مفاة من شهور الالنار وسينه واسرواله كالمصوع نتركاب وعسة البيركنيت البالعفا العراالالم العليم listaly lighter af Hafall sille enfeling rates all hair وكرف المعنب المعارف والم النتربر عباد الغني فياحسن أفا تشرفه والالطار Asiates el N/s/sobides als Ferris elilis ( el N/s) estatello عرالا الم حارة عن المسترف على المالاد من العالم والوافر والوافراء Ge Solar 12/4 for Gier is Existent is in it of I willing hate ( id) of the way was like the way وسي فقرا و وظافية بعقل ليم الاتقال بكامي الحوينيز المسلسلين عِمَا و ن راول و ليدر النائيم و لا تواحزون عِفام را دع عاليد وانحب وإباع مفاح الاولال بين الشولاوالتنزيل نفطت يجتلره كالعالمالني ير وعسى النكر من مفاط الفلام تتم يعنى من وبا كليد فنزد الانعام جذاد دالما على ورد المراع الما والمازيعم إلادالعلام وطالله على المعرف المالكان ووالهوهيدما حدرجلع وصفل زياه بخيراع لعلة الأنتيش بهرسيع الاخ

## الإطارالت اريخى لسورة بسراءة للدكستور حسيب ين مؤنس

يذهب الكثيرون من علماء القرآن الكريم والمفسرين إلى أن سورة براءة أو التوبة ، وهي التاسعة من سور المصحف المتداول هي آخر سورة كاملة أنزلت على رسول الله علي ويقولون : إنه أنزلت على على رسول الله بعد براءة آيات كثيرة دخلت في سور أخرى ، والعامل الرئيسي الذي يجعل العلماء يقولون ذلك هو : ارتباط هذه السورة الشديد بغزوة تبوك التي بدأت السورة تتنزل على رسول الله وهو عائد منها ، واتصال آياتها الوثيق وهو عائد منها ، واتصال آياتها الوثيق بحوادث تلك الغزوة وماوقع فيها .

وإذا كانت سورة براءة أو التوبة تتميز في مجموعها بوحدة الموضوع ، فكل آياتها تدور حول أحوال المدينة خلال العام التاسع للهجرة وبيان العيوب التي كانت في ذلك المجتمع قبل انتقال الرسول إلى الملإ الأعلى

بعام هجرى على وجه التقريب ، فهى ترتبط كذلك كل الارتباط بغزوة تبوك التى كانت فى رجب وشعبان سنة ٩ هجرية - (أكتوبر - ديسمبر سنة ، ٣٠ ميلادية ) وعندما نقرأ السورة و ندرس الظروف التى وقعت فيها غزوة تبوك ندرك تمام الإدراك أن الله سبحانه وتعالى بعثر سوله فى هذه الغزوة اختبار اللمجتمع المدنى وبيانًا لأحواله وعيوبه ووجوه التتى فيه لتجى عسورة التوبة بعد ذلك حدًا فاصلًا بين العصر الذى كان يبلح فيه للعربى أن يبتى على الجاهلية ، يباح فيه للعربى أن يبتى على الجاهلية ، والو ثنية أو يدخل الكعبة . فإن السورة والو ثنية أو يدخل الكعبة . فإن السورة نفسها تبدأ بوضع الحد الفاصل بين العصرين وذلك فى آياتها الأولى :

\* بَرَآءَةُ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدَتُّمَ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ \* فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ شَهُرِ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ خَيْرُ

ثم يلى ذلك أمر من الله بالحرب على المشركين وضرورة قتالهم حتى يتوبوا عن الكفر ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فبإذا هم فعلوا ذلك توقف المسلمون عن قتالهم .

«فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَخُلُوهُمْ وَخُلُوهُمْ وَخُلُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُلُوا لَهُمْ كُلَّ مَّرْصَدِفَإِنْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُلُوا لَهُمْ كُلَّ مَّرْصَدِفَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ ».

وهذا فى ذاته حادث فاصل فى تاريخ الدعوة الإسلامية ، وإذا نحن تأملناه مليًّا تبيدًا لماذا نزلت هذه السورة بعد غزوة تبوك ، فإن غزوة تبوك آخر الغزوات

التى قادها رسول الله على ، وقد سبق له أن قاد حوالى أربعًا وعشرين غزوة ، أما رقمها بين كل العمليات الحربية التى قادها رسول الله على فهو تسعة وتمادون ، وتبقى بعد ذلك بالإحصاء الدقيق سبعة أعمال عسكرية سيبعث بها رسول الله على خلال العام الأخير من حياته .

ولا ينبغى أن يهولنا ذلك العدد من المغازى والسرايا والبعوث فإن رسول الله منذ نزل المدينة سنة ٢٢٢ ميلادية رسم خطته على العمل على تحويل المدينة إلى قاعدة الإسلام، واستخدام هذه القاعدة في نشر الإسلام في جزيرة العرب كلها، وإعدادها لفتح العالم كله بعد ذلك وسار في عمله بوحى من الله طبعًا. بنظام دقيق وجهد بالغ.

وفى سياق هذا الجهد تحتل غزوة تبوك مكانًا فاصلًا ، فهى الغزوة التى تعين نهاية الجهود لإدخال الجزيرة العربية كلها فى الإسلام وتلى ذلك أعمال مكملة لفتح الجزيرة العربية وإدخالها كلها فى الإسلام وستبدأ مرحلة نشر الإسلام خارج الجزيرة بعد وفاة الرسول والتهاء أبى بكر من حروب الردة.

وغزوة تبوك تبدو لنا وكأن الله سبحانه أراد مها أن تكون إشعارًا مهذا التطور في مسيرة الدعوة الإسلامية ، وبعض المراجع تذكر أن رسول الله خرج ها فی وقت عسرةوهو يظن أنالروم أعدوا شيئًا ضد الإسلام في الحزيرة وهذا غير صحيح ، ولا جائز فى السيرة النبوية ،فإن الروم لم يعدوا شيئًا ، وهذا واضح من كلام\_ الواقدى وهو مرجعنا الأكبر في كل مايتعلق بالمغازى فقد قال هناج ٣ (ص ٩٩١ – ٩٩٢ ) والتفاصيل التي لدينا تدل على ذلك فقد ذكر الواقدى بعد ذلك بقليل (ص ٩٩٢) كلامًا يدل على أن رسول الله عَلِيْكُ مع عظيم استعداده لهذه الغزوة إِلَّا أَنه كان يعرف أن الروم لم يعدوا في الحقيقة شيئًا لغزو الجزيرة العربية .

ولهذا فهو لم يخف وحهته ، بل أعلنها مسراحة لكى تعرف القبائل العربية أنها تسير إلى غزوة خطيرة فيكون ردها على إنذار الذي على إيمانها أوضعف إيمانها ، ويكون ذلك كما يتجلى منسورة براءة مناسبة لدرس من الله سبحانه للمسلمين ، وهذه الدروس قائمة على تفاصيل تحربتهم الكبرى في غزوة تبوك ، وهذا هو الذي

نريد أن ننص عليه في هذا البحث ونزيده وضوحاً بالتفاصيل . وأعتقد أن هده واحدة من أظهر المناسبات التي تدل على أن السيرة النبوية في مجموعها كانت درسًا أو دروسًا عظيمة للمسلمين لا في العصر النبوي فحسب ، بل في تاريخهم كله بعد ذلك .

وهذا النظر إلى غزوة تبوك وسورة براءة نظرحديد لم يتنبه له السابقون من المفسرين القدماء الذين تعودوا على أن ينظروا إلى الحوادث على أنها مجرد حوادث لايرتبط بعضها ببعض بروابط تاريخية ودينية وأخلاقية ، وهذا في ذاته حال بينهم وبين أن يستخرجوالدروس العظيمة البي تضمها سورة [التوبة ، فهم دائمًا مشغولون بالجزئياتوالتفاصيل . وعلى هذا الضوء نرى أن غزوة تبوك ذاتها كانت مناسبة [ أرادها الله سبحانه ليضم أمام المسلمين قواعد واضحةلعصرجديد سيدخل فيه الإسلام والمسلمون بعدها ، وهذا في ذاته يعيننا \_ أُولًا \_على فهم تفاصيل غزوة تبوك ويمكننا \_ ثانيًا \_ من فهم آيات سورة التوبة وما تتضيمنه من الحكم والتوجيهات الى نتضمنها تاك السورة .

والآنفلننظرإلى غزوة تبوك بإيجاز:
سبقت غزوة تبوك سبع سراياكلها
في سنة ثمانية هجرية وأوائل سنة تسعة هجرية
وكلها كانت بعد إرسال رسول الله عليه للمصدقين في المحرم سمنة تسمع هحرية.

والمصدقون هذا لم يكونوا حكامًا كما يظن بعض المورخين وإنماكانوامشرفين على إسلام الناس وإخراجهم الصدقات، ولكن المؤرخين جعلوهم حكامًا أو ولاة سياسيين وما كانوا بذلك ،فعباد بنبشر الأشهلي الذي أرسل إلى قبياتي سليم ومزينة لم يكن حاكمًا لهم ، بل لم تكن له أية ساطة على القبائل إنما كان ممثلًا للإسلام في تلك القبائل ومعلمًا للناس ومبينًا لأصوله ومشرفًا على إخراج الزكوات

وتفاصيل غزوة تبوك عندنا كاملة بفضل الواقدى الذى أتانا مها فى كتاب مغازيه الذى نشر كاملاً منذ أسنوات، وهذه التفاصيل تعطينا - إذا جُمعت ودُرست - تفصيلًا دقيقًا لأحوال المدينة المنورة فى السنة التاسعة للهجرة.

والناس عندنا يعتقدون أن المجتمع

المدنى - بعدتسع سنوات من قيادة الرسول - قد أصبح مجتمعًا مثاليًّا . ولاعيب فيه . ولكن التفاصيل التي لدينا لاتدل على أن كل أهل المديمة كانوا قد دخلوا الإسلام وآمنوا به ، بل كان هناك الكثيرون من المنافقين والمستهزئين ، وسورة براءة التي دزلت بعد ذلك توكد ذلك وترى المسلمين كيف كان تصرف الرسول مع هؤلاء - كيف كان تصرف الرسول مع هؤلاء - الأعداء على مستوى رفيع جدًّا من الإنسمانية وبعد النظر .

والقرآنهذا يؤيد ذلك كله ويشرح للمسلمين طريق التصرف مع كل طراز من أولشك الأعداء.

لأن المنافقين مشلا لم يكن هناك أمل في إصلاح أحوالهم ، ولكن معاملتهم لاتكون بالعنف والقسوة ولكن بالصبر والحكمة كما نرى في مثال الجد دن قيس الذي كان مرة ظهر نفاقه ، أي إظهاره الإسلام كان مرة ظهر نفاقه ، أي إظهاره الإسلام كالمسلمين بالكذب والتظاهر بالإيمان بها كان نفاقه هنا - أي أثناء استعدادا تبدو يصورة واضحة جداً يحكيها لنا .

وقال رسول الله صلي للجدين قيس: أبا وهب ، هل لك العام تخرج معنا لعلك

تحتقب من بنات الأصفر ؟ فقال الجَدّ : أَوَ تَأْذُن لَى وَلَا تَفَتِّدًى ؟ فُواللَّهِ ، لقدعرف قومي ما أحدٌ أَشدٌ عُجْبًا بالنساء منى ، وإنى لأخشى إن رأيتُ نساء ـ بني الأصفر لا أصبر عنهن ". فأعرض عنه رسول الله عِلَيْقِ فقال : قد أَذنتُ لك ا فجاءه ابنه عبد الله بن الجَدّ ـ وكَان بَدْريًّا ، وهو أَخو مُعاذ بن جَبَل لأُمه \_ فقال لأبيه : لِم تردّ على رسول الله ﷺ مقالته ؟ فوالله ما في سَليمَة أَكثر مالاً منك ولاتخرج ولاتحمل أحدًا! قال: يا بُذَيٌّ، ما لى وللخروج في الريح والحر والعسرة إلى بني الأَصفر ، والله ما آمن خوفًا من بني الأَصفر وإنى في منزلي \_ بِخُرْبَى ، فأَذْهِب إليهم فأَغْزُوهم ، إِنِّي واللهِ يا بُذَى عالمٌ بالدوائر ! فأُغلظ له ابِمُه ،فقال : لا واللهِ ، ولكنه النفاق! والله ، لينزلنُّ على رسول الله علي فيك قرآنُ يرقمرأونه . قال : فرفع نُعْلُمُ فضرب بها وجهه ، فانصرف ابنه ولم يُكلِّمه . وجعل الخبيث يُتبِّط قومه ، وقال لجَبَّار بنصَخر ونفر ِ معه من بني سَلِمَة : يا بني سَلِمَة ، لاتَنفِروا في الحرّ . يقول : لاتخرجوا في الحرّ زهادةً في الحهاد ، وشكًّا في الحقّ

وإرحافًا برسمول الله عَلِيلَةِ . فأُنزل الله عزُّ وجلُّ فيه : « وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا في الْحَرِّ » إلى قوله : « جَزَاة بمَا كَانُوا يَكسِبُونَ » (۱) . وفيه نزلت : « وَمِنهُمْ مَنْ يَقُولُ اللهَ ن لِي وَلَا تَفْتِنِّي .. (٢٦) «الآية ، أى كأنه إنما يخشى الفتنة من نساء بني الأصفر ، وليس ذلك به ، إنما تعذَّر بالباطل ، فما سقط، فيه من الفتنة أكثر ، بتخلُّفه عن رسول الله ﷺ ورغبتِه بنفسه عن نفسه . يقول الله عزَّ وجلَّ : « وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ بِالْكَافِرِينَ » يقول: إِنَّ جهنَّم لَحِن ورائه ، فلمًّا نزلت هذه الآية جاءً ابنه إلى أبيه فقال: ألم أقل لك إنَّه سوف ينزل فيك قرآن يقرأُه المسلمون ؟ قال : يقول أبوه : اسكتْ عنى يا لُكَامُ ! واللهِ ، لا أَنفعك بنافعة أَبْدًا ! واللهِ لأَنت. أَشدُّ على من محمَّد!

وتوكد ذلك سورة التوبة أو براءة فى الآية ٤٩ ومايليها ، والسورة هنا تفصل أمر هذا المنافق وتوضح دخائل المنافقين بصورة عامة وترى المسلمين أنهم – أى المنافقين – فى الحقيقة أشرار وأشقياء بشرهم ولافائدة فى استعمال القوة معهم ، لأنهم هم أنفسهم يشعرون بحرج مركزهم

وتفاصيل غزوة تبوك كما يرومها هنا الواقدى وغيره تريذا كيف أظهر المؤمنون الصادقون ـ وهم غالبية أهل المدينة أـ من حقائق إيمانهم واستعدادهم الكامل للبذلف سبيل الإسلام ما يؤكد لنا بأجلي صورة كيف نجح رسول الله حقًا في إنشاء مجتمع من المؤمنين الذين يتصرفون رجالًا ونساع على أعلى مستوى من الإيمانوالاستعداد للبدل في سبيل الإسلام ، كما نرى في قول الواقدى في ص ٩٩١ : ( وحض رسول الله على المسلمين على القتال والجهاد ، ورغَّبهم فيه ، وأمرهم بالصَّلَقَة ، فحملوا صدقات كثيرة ، فكان أُوَّل من حمل أبو بكر الصدِّيق رضى الله عنه ، جاءَ عاله كلُّه أَربعةِ آلاف درهم ، فقال له رسول الله عَلَيْهُ : هل أَبقيتَ شيئًا؟ قال : الله ورسوله أعلم ا وجاءعمر رضي الله عنه بنصف ماله ، فقال له رسول الله عِلْقِينَ عَلَى أَبِقيتَ شيئًا ؟ قال : نعم ، نصف ما حشت به . وبلغ عمر ما جاء به أَبو بكر فقال : ما استبقّْناإلى الخير قُطٌّ إِلا سبقني إليه . وحمل العبَّاس – ابن عبد المطَّلب عليه السلام إلى رسول الله عَلَيْتُ مَالًا ؛ وحمل طَلحة بـن عُبَيـد الله

فى المجتمع الإسلامي المؤمن ، ولكنهم لايعرفون كيف يتصرفون. بل إن السورة توضح لنا موضوع الصدقات وفيم تصرف في الآية ٦٠ وهي آية معروفة ومشهورة ، وهي تتضمن كذلك تفاصيل تكشفءن بعض الفضائل الإنسانية التي يتميز مها للرَّذي الذي كان رسول الله عليه يتحمله من أو لشك المنافقين الذين كانت كراهيتهم للإسلام وخوفهم منالمسلمين تؤدى بهم إلى الوقوع في أخطاء جسيمة ، ولكن الله ينصح المسلمين بالصبر عليهم، ويكني أن لهم عند الله عذابًا أليمًا: « إِنَّمَا الصَّدَةَاتُ لِلْفُقَرَاءَوَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرَّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَريضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ».

(التوبة ٩/ ٢٠)

﴿ وَمِنْهُمُ النَّدِينَ يُوْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ النَّبِيِّ وَيَقُولُونَ هُوَ النَّبِيِّ وَيَقُولُونَ هُوَ النَّبِيِّ وَيُقُولُونَ هُوَ اللَّهِ وَيُومِن هُوَ اللَّهِ وَيُومِن اللَّهِ وَيُومِن لِللَّهِ وَيُومِن لِللَّهِ وَيُومِن لِللَّهِ لَهُمُ مُذَابٌ أَلِيمٌ » وَالنَّذِينَ يَمُؤُنُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » وَالنَّذِينَ يُوذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » وَالنَّذِينَ يَمُؤُنُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » ( التوبة ٩ / ٦١ )

إلى الذي عَلَيْهُ مالًا ؛ وحمل عبد الرحمن ابن عَوف إليه مالًا ، مائتى أوقية ، وحمل محمّد سعد بن عُبادة إليه مالًا ، وحمل محمّد ابن مَسْدَمَة إليه مالًا . وتصدّق عاصم ابن مَسْدَمَة إليه مالًا . وتصدّق عاصم ابن عَدى بتسعين وَسْقًا تمرًا . وجهّز عُمَان ابن عَفّان رضى الله عنه ثُدُتُ ذلك الجيش فكان من أكثرهم نفقةً ، حتى كنى ذلك الحيش مؤونتهم ،حتى إن كان ليقال : الحيش مَوْونتهم ماجة إحتى كفاهم شُنُقَ (١) ما بقيت لهم حاجة إحتى كفاهم شُنُقَ (١) أسقيتهم فيقال : إنَّ رسول الله عَلَيْنَ ما يضرّ عُمَانَ ما فعل بعد هذا الله عَلَيْنَ ما نعل بعد هذا الله علي عليه الله عَلَيْنَ الله عَلْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْنَ الله عَلَيْنَ الله الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْنَ الله عَلَيْنَ العَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْنَ الله عَلْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْنَانَ الله عَلَيْنَ الله عَلْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلْنَا الله عَلْنَا الله عَلْنَا اله عَلْنَا الله عَلْنَا ال

ورغب أهل العنى فى الخير والمعروف، واحتسبوا فى ذلك الخير ، وقوّوا أناسُ دون هؤلاء من هو أضعف منهم ، حتى أنَّ الرحل ليأتى بالبعير إلى الرجل والرجلين فيقول: هذا البعير بينكما تتعاقبانه (٢) ويأتى الرجل بالنَّفقة فيعطيها بعض من يخرج ، حتى إن كنَّ النساءُ لَيُعِنَّ بكل ماقدرنَ عليه .

والقرآن الكريم يؤيد ذلك في الآية

٧١ من سورة التربة حيث يقول سبحانه وتعالى . « وَالْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ سبحانه وتعالى . « وَالْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بِعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِياً مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بِعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِياً مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَقْيِمُونَ الصَّلاة وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَيُقِيمُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ، وَيُوتُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ، وَيُوتُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ، وَيُوتُونَ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمٍ » وَيُوتُونَ الله عَزِيزُ حَكِيمٍ » أولا في الآية التالية ويقول سبحانه بعد ذلك في الآية التالية (٧٢) : « وَعَدَاللهُ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَيَعْلَمُ مَا وَمَسَاكِنَ طَيبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنَ وَرِضُوانُ مِن اللهِ أَكْبرُ ذَلِكَ هُو الْفُوزُ وَيْفُونُ هُو الْفُوزُ اللّهَ أَكْبرُ ذَلِكَ هُو الْفُوزُ اللّهَ الْعُظِيمُ » وَرِضُوانُ مِن اللهِ أَكْبرُ ذَلِكَ هُو الْفُوزُ اللّهُ الْعُظِيمُ » الله أَكْبرُ ذَلِكَ هُو الْفُوزُ اللهُ الْعَظِيمُ »

وكلنا نعرف أن القرآنالكريم نزل منجمًا على أساس حوادث من الواقع حتى يكون الواقع مؤيدًا لما يرد في القرآن.

ويندر فعلاً أن يلتى الواقع كما كان فى عصر الرسول مع آيات معينة فى القرآن الكريم مما يؤكد ما سبق أن قلناه من أن غزوة تبوك كانت فى الحقيقة مقدمة من الواقع الذى كان المسلمون يرونه ثمجاء ت

 <sup>(</sup>۱) شنق : جمع سناق ، وهو الخيط أو السير الذي تعلق بـــه القرية ، و الخيط الذي يشد به فمها .
 (النماية ج ۱ ، ص ۲۳۹ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « تتعقبانه ».

الأهمية هنا أن لديناغزوة معروفة التفاصيل وهي عزوة تبوك ، وتفاصيل هذه العروة ترسم الظروف التي نزلت فيها أحكام إسلاميةفي حالات المنافقين والكافرين والذى دراه هذا مقال نادر من تطابق الواقع مع أحكام القرآن الكريم وهذا طبعًا موجود في مناسبات أخرى من واقع الحياة أيام الرسول وأحكام الإسلام بشأنها . ولكننا هذا أمام مثال نادر من التطابق ، فإذا كانت تماصيل غزوة تبوك هي الواقع فإن سورة التوبة تتضمر الأحكام الإسلامية التي ينبغى أن يطبقها المسلمون ف مثل هذه الحالات ، ويحكى الواقدى هنا -(١٠٤٢\_٣) حكاية تدل على سعة صدر رسول الله عظائير والتزامه بأحكام الإسلام حتى في أخطر الطروف ذكر الواقدي (ص ۱۰۶۲ - ۱۰۶۳ - ۱۰۶۴ ) کیف أن نفرًا منالمافقين ائتمروا أن يطرحوه من عقبه في الطريق ، والنص يتبت فعلًا أنهم حاولوا ذلك ولم يوفقوا فيه ، ودحن نرى هنا أن الرسول عرفهم فردًا فردًا ، وكان يستطيع عقابهم ولكنه رأًى أن ــ يعاملهم بالحسني أملاً في إصلاح أحوالهم ، بل إن أسيد بنحضير طلب إلى رسول

آيات سرورة براءة لتريهم حكم اللهسبحانه على أَهل الإِيمان وأَهل النفاق ، وتأْتَى بعد ذلك توجيهات من الله سيحانه لرسول الله تتضممن القواعد التي ينبعي أن يسمير علياها الرسول والمؤمدون حيال أولئك الكفار والمنافقين . ومن الواصح أن هذا الطراز من أهل الكفر والدفاق سيوحد في كافة المجتمعات الإسلامية بعد دلك وإن هده الآيات الموجهة هذا إلى رسول الله ﷺ تتضمن أحكامًا أساسية ينبغي أن تطبقها الجماعات الإسملامية مع من فيها من الكفار والمنافقيين ، وبُراد بالكفار هذا الوثنيون اللَّدِينَ لَا يَوْمُنُونَ بِاللَّهِ سَبِحَانُهُ ، كَدَلْكُ المنافقون الذين يتطاهرون بالإسلام وماهم بمؤمنين ، أما غير المسلمين من أهل الكتاب فلهم أحكام أخرى لها مكانها المعروف ف كتاب الله ونخرج هذا بتوكيدات لموضوع هذا البحث وهو أن سورة براءه أو التوبة ترسم لنا إطارًا للحياة في المدينة المنورة بعد تسمع سنوات من جهاد الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، وهذا الإطار ينطبق على أحوال المجتمعات الإسلامية فيا بعد . أي أننا هنا أمام تشريعات إسلامية أساسية تصدق فی کل زمان ومکان ، وموضع

الله على أن يعاقبهم . فقال رسول الله على أن يقول الناسُ إِنَّ محمَّدًا لمَّا انقضت الحرب سيسه الناسُ إِنَّ محمَّدًا لمَّا انقضت الحرب سيسه وبين المشركين وضع يده في قتل أصحابه! فقال : يا رسول الله ، فهولاء ليسوا بأصحاب! قال رسول الله على : بأصحاب! قال رسول الله على أليس يُطهرون شهادة أن لا إِلهَ إِلاَ الله؟ قال دلى ، ولا شهادة لهم! قال . أليس يُظهرون أنِّي رسول الله؟ قال . أليس يُظهرون أنِّي رسول الله؟ قال : بلى ، ولا شهادة لهم! قال : بلى ، ولا شهادة لهم! قال : بلى ، ولا شهادة ألهم! قال : فقد نُهيتُ عن قَتْل ولاشهادة ألهم! قال : فقد نُهيتُ عن قَتْل أولئك .

وأعتقد أننامهما بحثنا فإننا لنزجد مثالا أبلغ من هذا فى بيان سعة صدر الرسول والتزامه بأصول الاسلام.

وفى سورة براءة عدد كبير من الآيات يدور حول المنافقين وأعمالهم وما ينتظرهم من العقاب ، ومع أن السورة كلهالاتزال تشير إلى المنافقين وتصف أعمالهم ، إلاأنها تقف منهم ومن كل ضعفاء الإيمان موقفا حاسماً ومفصلاً ابتداء من الآية السادسة والثلاثين التي تبدأ بقول الله سبحانه :

لا إِنَّ عِدَّةُ الشَّهُورِ عِنْدَ الله اثْما عَشَرَ
 شَهْرًا فِي كِتابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمواتِ

والأَرْضَ منْها أَرْبعةٌ حُرمٌ ذَلكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظلِمُوا فِيهِنَ أَنفسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً واعْلَمُوا أَنْ الله مَعَ الْمُتَّقِينَ ».

ويسدو أن هذه الآية مدخل الآيات الى تفصل موقف القرآن الكريم من كل هذه الأصداف من ضعاف الإيمان . فقد تحدثت السورة قبل ذلك عن اليهود والنصارى وبسطت بعض نقائصهم وسوء مايؤمنون به ومايقولونه ، والقرآن الكريم يصف الأحبار والرهبان ويبين بعض نقائصهم من وجهة نظر الإسلام .

ولكنه بعد ذلك مباشرة وابتداء من الآية ٣٦ نفسها يبدأ في تحديد موقف الإسلام من هذه الأصناف من الناس . والكلام كله في هذه الآية وما بعدها مثقل بالأحكام ، وهي تبدأ بإحلال قتال من يقاتلون المسلمين في الأشهر الحرم ، ثم يتحدث عن النسيء وأهله (آية ٣٧) وبعد ذلك تبدأ الآيات في الكلام على الذين يتشاقلون عن الخروج للحرب في مسيل الله إذا دعوا إلى ذلك .

ويبدو أن المفسرين لم يفسروا تلك

الآيات التفسير الذي يبين ضرورة خروج السملمين للقتال في سبيل الله وما أعد الله من العقاب للذين لايخرجون ، ويمدو أنهم مالوا إلى الأخذ بقول الله سبحانه في الآية ١٢٢ من نفس السورة .

( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِدُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْفَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةً لِلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْفَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةً لِللَّهُ مَا لِينِ ولِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ).

وعلى أية حال فإن تفسير المفسرين لهذه الآية عير حاسم ولا مقنع لأن كل الآيات فيا عداها تنص على ضرورة الحهاد للقادرين عليه صمحيًّا وعقليًّا وإذا كانهناك من لا يجدون المال الكافى المنفقة على أنفسهم فلابد أن يبذلوا غاية الجهد فى ذلك ولابد كذلك من أن يجتهد القادرون فى إعانة غير القادرين . وهذا فيا أعتقد هم وحكم القرآن فى ذلك الموضوع الخطير

والواقدى نفسه يقول ، تفسيرهذه الآية في الباب الذى ألحقه منفصه لأعن غزوة تبوك وعنوانه : «ذكر مانزل من القرآن في غزوة تبوك ١٠٦٠ : «ماكان

المؤمنون إذا خرج رسول الله على في غزوة ألى ينفروا كلهم ويتركواالمدينة ولكن ينفر من كل قبيلة طائفة . يقول : بعضهم لينظروا كيف سير رسول الله على في المشركين ويعوا ماسمعوامنه «وَلِيُنْلِرُوا قُومُهُمْ إِذَا رَجُعُوا لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » قَوْمُهُمْ إِذَا رَجُعُوا لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » يعنى يخافون الله. وهذا تفسير غير كاف يعنى يخافون الله. وهذا تفسير غير كاف أو مقنع وعلى أى حال فإننا نعتقد أن هذه الآية وما قبلها وما بعدها إن كانت قد فسرت كما يمبغى أن تفسر لكان لدلك فسرت كما يمبغى أن تفسر لكان لدلك أثر دعيد جدًا في تاريخ الإسلام .

وقد الاحظ ابن كثير فى تفسيره لسورة براءة أن سبب غزوة تبوك يكمن فى قول الله تعالى فى سورة براءة :

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ رَجَسُ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجَدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ مَحْكِيمٌ " ( ٩ - ٢٨ ) " قاتِلُوا الَّذِينَ كَكِيمٌ " ( ٩ - ٢٨ ) " قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيوْمِ الْآخِر وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ يُعْمَرِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ يَدُونَ يَتِينَ الْحَقِّ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الكَتَابَ حَتَّى فِينَ النَّذِينَ أُوتُوا الكَتَابَ حَتَّى

يُعْطُوا الْجِرْيَةَ عَن يَلدٍ وَهُمْ صَاعِرُونَ ) ( 4 / 79 ) .

وضعف الناس كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى (١) » .

وهذا الكلام وإن لم يكن كامل الصحة في مجموعة يفتح انا باباً واسعاً للكلام عن غزوة تبوك وعلاقتها بسورة للكلام عن غزوة تبوك وعلاقتها بسورة برائة فإن ابن كثير يقول هنا . إنه بعد إسلام أهل الجريرة جاءه أمر الله سبحانه بقتال المشركين من أهل الكتاب يهودا كانوا أو نصارى ، ولم يقتصر الأمر هنا على قتال الروم وحدهم فقد كان من العرب في الشهال أقوام دحلوا في النصرانية أو حالفوا الروم فهم معدودون منهم .

قال الواقدى فى الحبر الذى روى عن أن هرقل استعد لقتال المسلمين ( وهو الخبرالذى تبيس بعدذلك أنه غيرصحيح: وإن هرفل قدرزق أصحابه لسنة واجلبت معه لخم وحدام وعسان وعاملة وزحفوا وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء وعسكروا بها وتخلف هرقل بحمص . ولم يكن ذلك ، إنما ذلك شيءٌ قيل لهم فقالوه »

فقد قال بعد كلام كتير · « وهده الآية الكريمة نزلت أول الأَمر بقتال أهل الكتاب بعد ما تمهدت أمور المشركين (يريد في جزيرة العرب ) ودخل الناس في دين الله أفواجاً فلما استقامت جزيرة العرب أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصاري ، وكان ذلك في سنة تسم ، ولهذا دعا رسول الله علي القتال الروم ودعا الناس إلى ذلك ، وأَظهره الهم ، وبعث إلى أحياء العرب حول المديسة فند بهم للخروح معه ، واجتمع من المقاتلة نحو ثلاثين ألفا ، وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم وكان دلك ن عام حدب ووقت قيظ وخرج عليه السلام يريد الشام لقتال الروم فبلغ تبوكونزل مها وأقام على ماثها قريباً من عشرين يوماً ثم استخار الله في الرجوع، فرحع عامه وذلك لصيق الحال

(۲) الواقدى ، مغازى ۳ - ۹۹۰ .

 <sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٤ / ٤٧ – ٧٥).

بين أيدينا ، وفيها يقال إن عبدالله بن جحش كان أول من لقب بأمير المؤمنين ، أى أمير المقاتلين من المسلمين المؤمنين وهذه سرية سابقة على سرية سيف البحر التي تعد أول السرايا في كتب السيرة . وبقيت من فروع قصاعة التي حالفت

وبقيت من فروع قصاعة التي حالفت الروم قبائل كثيرة تمتد بلادها من شهائى خيبر إلى مداخل البلقاء وأهمها هي الثلاث الملاكورةهذا (جذام وغسان وعاملة) وكان لابد من إدخالها في الإسلام أو في عهده قبل غزو الروم وقد ورد هنا أيضاً ذكر لخم ، ولخم ، المأثور الشائع عندنا كانت في حلف العرس وطاعتهم ومنهم كانت المناذرة ، ولكسنانري هنا أن فريقاً من لخم كانوا مصاري ، وكانوا مع الروم وهؤلاء كانوا هم المقصودين في هذه العزوة.

وقد صارح الرسول أصحابه وأهل المدينة جميعاً ومن دخل في عهده من القبائل حول المدينة بوجهته حتى يعرف الناس أنهم يتوجهون إلى بلد بعيد وقتال شديد، ولايز عم أحد منهم بعد ذلك أنه لم يعرف إلى أين كانت الغزوة ولكى يختبر المسلمين بذلك ، فمن الناس من تقعد به الإرادة

وإذن فلم يكن الروم وحدهم هم المقصودون بهذه العزوة ، وإنما قبائل عربية دخلت المسيحية وساروا مع الروم، وقد ذكر الواقدى هنا لخما وجذاما وعاملة فأَما الثلاثة الأَخيرة من هذه فكانت فيما عرف بعرب الروم ألو نصارى العرب، وهم قبائل عربية في مداخل الشام من فروع قضاعة ، وكانتقضاعةقد تفككت رضعف أمرها ، ومن أكبر ما تفرق منها جذام وغسمان وعماملة وجهينة وباهلة وذات القين وغيرها . وكانت هذه القبائل تتفرق وتمتد حتى تقترب من المدينة المنورة، وكانت تتعالى على بقية العرب وتحسب نفسها أرفع منها مكاناً ، وكانا رسول الله عَلِيْتُهِ قد أَدرَك ذلك لأَول دخوله المَدينة فاتجهت همته إلى غزو جهينة التي كانت بلادها تمتد إلى شمال الجزيرة فسير إليها صاحبه عبد الله بن جحش في نفر من أصحابه فأخافها ، وأعلنت رغبتها في محالفة المسلمين فطلبتأن يعطيها الرسول ميثاقاً بالأمان (أوثق لنا موثقاً ) فأعطاهم عبد الله بين جحش الأَمان الذي سأَلوا ، وهذه سرية لم يذكرها أصحاب المغازي وإنما جمعنا تفاصيلها من النصوص التي

عن الحرب البعيدة لأن إيمانهم لم يبلغ المبلغ المطلوب فى الجهاد ، وقد حدث من هذا كثير ، وكانت تبوك من هذه الناحية اختبارًا للمسلمين أولا ثم وسيلة لبيان موقف الإسلام من هؤلاء .

وقد أظهر أغلب المسلمين - كما رأينا - إيماناً عطيماً وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله راضين سعداء .

وقد ذكر الواقدى أمثلة كثيرة من دلائل إيمان هؤلاء ، بل إنه يقف طويلاً عند ما أطهرته المؤمنات من كرم وسماحة وقال : «حتى إن النساءَ كُنَّ يَجُدُن بكل ما قدرن عليه قالت أم سفيان الأسلمية : قد رأيت ثوباً مبسوطاً بين يدى رسول الله عنها فيه مسكة طيات في بيت عائشة رضى الله عنها فيه مسكة وخلاخل وأقرطة وخواتيم وخدمات مما يبعث به النساءُ يُعِنَّ به المسلمين في جهازهم والناس في عسرة شديدة » .

شم يحدثنا الواقدى بعد ذلك عن

اهتمام الرسول على بتنبيه المسلمين إلى أهمية هده الغزوة وضرورة بذل أكبر الجهد فيها والإسراع فى ذلك ، ثم رحل وصرب معسكره فى ثنية الوداع (شمالى المدينة ) ليلحق به من يريد اللحاق ، وقد لحق به الكثيرون جدا حتى بلغت عدة الجيش ثلاثين ألفًا وكانت هذه أكبر قوة عسكرية عرفتها الجزيرة إلى ذلك الحين.

ولكن المنافقين ظلُّوا رغم ذلك كله منافقين ، أى مطهرين للإسلام مخفين العداء له ، وهذا طبيعى في حالتنا تلك لأن المؤمن الذى فتح الله قلمه للإيمان آمن ، أما الذى امتلاً قلبه بالشكوك فكيف يؤمن ؟

ويبدأ الواقدى هنا فيحدثنا عن الجدّ ابن قيس وكان من كبار المنافقين الذين لم يؤمنوا قط، وقد زعم هنا أنه لا يستطيع الخروج لحرب الروم خوفًا على نفسه من نسائهم ، وزعم هنا أنه يخشى أنه إذا رآهن ضعف ووقع في الفتنة ، وواضح أن هذه مجرد تعلة لأن المسألة إذا كانت

<sup>(</sup>١) الدبل حلد السلحفاة البرية أو البحرية تتخذ منه الأسورة والأمشاط.

<sup>(</sup>۲) الراقدي ، مغازي ٣ -- ٩٩١ -- ٩٩٢.

مسألة فتنة نساء الروم فكل العرب كانوا معرضيس لهده الفتنة ، ولكس إيمانهم كان أقوى منها ، فهم لايخشون على أنفسهم منها لأن إيمانهم يغلب على ذلك كله ، وهم ذاهبون لقتال الروم لا للتعرض لنسائهم ، والواقدى يؤكد هنا أن الرجل لم تكن به كل هده الفتنة بسساء الروم ، وكان أكبر من أنكر موقف الجدّ بن قيس ابنه عبدالله من أنكر موقف الجدّ بن قيس ابنه عبدالله الذي لام أباه لوماً شلنيدًا وقال له : فو الله ما في بنى سلمة أكثر منك مالاً ، ولاتخرج ولاتحمل أحدًا .

وهذا اضطر الرجل إلى أن يكشف لابنه عن حقيقة نفسه وما دعاه إلى القعود عن البخروح مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، وتعلق هذا أيضًا بحجة المخوف من فتنة نساء الروم ، فرد ابنه عليه قائلًا له : لا والله ولكنه النفاق ، والله لينزلن على رسول الله فيك قرآن يقرأونه ! » فغضب الرجل على ابنه وخلع نعله فضرب بها وجهه ، فانصرف ابنه ولم يكلمه ، وكشف الحر عن وجهه همضى يثبط من هم على

شاكلته عن الخروج للحرب ، وجعل يوجه كلامه إلى بنى سلمة وهم قومه ولولا النفاق لكان رئيسهم وسيدهم وجعل يقول : (لا تخرجُوا فى الْحَرِّ ) زهادة فى الجهاد وشكًا فى الحق وإرجافًا برسول الله على ولم يمعل الرسول به شيئًا ولكن الله سبحانه أنزل فيه وفى أمثاله قوله :

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٩ – ٨١ – ٨٥ .

يقول الواقدى . «فلمًّا نزلت هده الآية جاء الابن إلى أبيه فقال : أَلَمْ أَقل لك إنه سوف ينزل فيك قرآنٌ يقروه - المسلمون ؟ قال : يقول أبوه : اسكت عنى يا لكع ، والله لا أنفعك بنافعة أبدًا ، والله لأنت أشد على من محمد » (1) .

وهدا الموقف والكلام من الجد بن قيس يدل على أنه كان فى الحق تعيسًا بموقفه من رسول الله والإسلام ولكن ما عساه يفعل فى نفسه وقد امتلأت عيرة من رسول الله ونفورًا من الإسلام.

ويقول المفسرون في تفسير الآيات التي ذكرناها أنها نزلت في عبد الله بن أبي الذي يوصف دائمًا بأنه كبير المنافقين وكان رسول الله يعلم بأنه منافق وكاذب ، ولكنه كان يتركه على حاله ليتعذب بموقف المسلمين منه واحتقارهم إيّاه وعجزه عى القيام بشيء ، وقد أراد الله سبحانه أن يكون هذا حالهم لكي \_ يكونوا عبرًا للمسلمين .

وكذلك كان موقف الصبر وطول البال

وبُعد النظر من جانب رسول الله دروسًا للمسلمين ، فلو أنه أراد أن يقضى عليهم كلهم في ساعة لتم له ما أراد ، ولكن الله سبحانه أراد هنا أن يعلم المسلمين ويعرفهم كيف ينبغى أن تكون مواقفهم في هذا الطراز من أهل النفاق .

ومن المعروف أن الإسلام دين الصبر على الأعداء وطول البال معهم والحكمة في معاملتهم ، وماكان شيء من هذا ليتحقق لو أن محمدًا صلوات الله وسلامه عليه انتهى من أمرهم في يوم ، لأن العبرة كانت في أن يرى المسلمون تعاستهم ، وعذابهم وسموء مركزهم وسط المسلمين .

وكان ابن أبى لايستطيع كتمان نفاقه لأنه فى الواقع كان يعانى منه وكان غروره بنفسه يمسكه عن الإيمان برسول الله عليه الم

قال الواقدى : « فلمَّا سار رسول الله عَلَيْتِهِ الله عَلَيْتِهِ تخلف ابن أبّ عن رسول الله عَلَيْتِهِ فيمن تخلف من المنافقين وقال : يغزو محمد بنى الأصفر! مع جهد الحال والحر والبلد البعيد إلى ما قِبَلَ له به!

<sup>(</sup>۱) الواتيدي ، مغازي ٣ ــ ٩٣ .

يحسب محمد أن قتال بني الأصفر اللعب!

ونافق معه من هو على مثيل رأيه ، ثم قال ابن أبي . والله لكأنى أنطر إلى أصحابه غدًا مقرنين في الحديد ! إرجافًا برسول الرسول علية

ومع ذلك فقد تركه رسول الله على حاله لتزداد تعاسته وسط المسلمين . وكان الناس يعرفون المنافقين بينهم ، ولكنهم كانوا يتركونهم على مذهب رسول الله على منه هذا الطراز من الناس ، قال الواقدى : «قال : حدثنى يوسس بن محمد عن يعقوب بن عمر بن قتادة عن محمود ابن لبيدا أنه قال له :

هل كان الناس يعرفون أهل النفاق منهم ؟ فقال : نعم والله ! إن كان الرجل ليعرفه من أبيه وأخيه وبنى عمه . سمعت جدك قتادة بن النعمان يقول : تبعنا فى دارنا قوم منا منافقون ثم من بعد سمعت زيد بن يق—ول فى بنى النحار : من

لابارك الله فيه! فقال: من يا أبا سعيد؟ فيقول: أسعد بن ررارة وقيس بن قهد، ثم يقول ريد: لقد رأيتنا مع رسول الله عليه في عزوة تبوك فلمّا كان من أمر الماء ما كان دعا رسول الله عليه فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس.

فقلنا : يا ويحك أبعد هذا شيءٌ ؟

فقال: سحابة حارة! وهو والله رجل لك يه قرابة.

قال محمود : قد عرفته (۲)

وإذن فموقف المسلمين من المنافقين تسامح وعقل مقصودان كى يتعلم المسلمون كيف يصبرون على المنافقين فى وسطهم حتى يبلغ بهم الأمر أن يؤمنوا أو يموتوا على حالهم من النفاق والبعد عن الناس.

وقد حكى الواقدى بعد دلك حكاية رجل من المنافقين يسمى زيد بن اللصيت وكان من بقايا بنى قينقاع ، وكان رسول الله مالية قد فقد ناقته فقال المنافقون

 <sup>(</sup>۱) الواقدى ، مغازى ، ۳ – ۹۹۰ – ۹۹۲ :

<sup>(</sup>۲) الواقدي ، مغازي ، ۳ – ۱۰۰۹ .

وفيهم زيد هذا ما معناه كيفي التيكم محمد بخبر السهاء وتصدقونه ، وقد ضاءت ناقته فهو لا يعرف أين تكون ، وقد دل رسول الله مالية على مكانها ، وذهب الناس وعادوا بها ، فقال زيد بن اللصيت لكأنى لمحمد لم أسلم إلا اليوم لقد كنت شاكًا في محمد وقد أصبحت وأنا فيه ذو بصيرة ، وأشهد أنه رسول الله ، فزعم الناس أنه تاب : وكان خارجة بن زيد بن ثارت ينكر توبته ويقول : لم يزل فسلا (أي رذلا) توبته ويقول : لم يزل فسلا (أي رذلا)

وبهذه المناسبة أطهر اارسول على من من العناية بالخيل ما زاد من محبة الناس لها والحرص عليها ، قال : قالوا : وبينا رسول الله على بتبوك قام إلى فرسه الظرب فعلق عليه شعار ( الشعار ما ولى الجسد من الثياب ) وجعل يمسح ظهره بردائه . قيل : يا رسول الله أ، تمسح ظهره بردائك ؛ قال : نعم ، وما يدريك لعل جبريل أمرنى بذلك ، مع أنى قد بت الليلة

وإن الملائكة تعاتبني في حسن الخيل، ومسحها.

وقال: أحبرنى خليلى جبريل أنه يكتب لى بكل حسنة أوفيتها إيّاه حسنة ، وأن ربى عزّ وجلّ يحط بها عنى سيئة ، ومامن المسلمين من يربط فرسًا في سبيل الله فيوفيه بعليفه يلتمس به قوته إلّا كتب الله له بكل حسبة حسنة وحط عنه بكل حسبة سيئة (٢).

بل إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وجد في هذه الغزوة الكبيرة فرصة لتربية الناس وحثهم على الثبات والعقل، فقد فزع الناس ذات مرة لأمريما، ويبدو أن فزعهم زاد على الحد فخرج رسول الله علينا معضبًا فقال: أيها الناس، ما هذه الخفة، ما هذا النزق ألا صنعتم ماصنع هذان الرجلان الصالحان "، يريد عبد الله ابن عمرو بن العاص وسالمًا مولى حذافة.

والآيات تتوالى ، بعد ذلك في بيان أعمال

<sup>(</sup>۱) الواقدى ، مغازى ٣ – ١٠٠٨ ' ـ ١٠١٠].

<sup>(</sup>٢) وقد أمر للرسول بالعماية بالحيل في مناسبات أخرى ــ الواقدي ٣ ــ ١٠٢٠ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ٣ ــ ١٠٢١ ،

المنافقين وأهل الكفر وما أعد الله الهم من العقاب ، وهذا دلتى آيات كتيرة تنص على وجوب قتال المشركين ، ويلاحظ هذا أنذا في العادة نفرق بين الكافر والمشرك ، فنقول : إن الكافر هو من كفر بالله ، أي أنكره وأنكر الإيمان به إنكارًا تامًا .

أما المشرك فهو الذي يؤمن بالله ولكمه يشرك معه غيره في الألوهية إوالعبادة . فأما الكافر وهو في الغالب وثني فلابد من قتاله حتى يؤمن أو يموت ، وأما المشرك فإنه يقاتل حتى إذا استسلم للمسلمين غير بين أن يسلم ويصبح واحدًا من المومنين أو يبتى على دينه ويؤدى الجزية فيصبح من أهل الذمة أي من الداخليس في طاعة المسلمين وحمايتهم أو يقاتل حتى يوت ، وقد درس العقها والأثمة ذلك كله وانتهوا إلى أن الجهاد خارج بلاد المسلمين واجب على المسلمين جميعاً المسلمين واجب على المسلمين جميعاً المسلمين واجب على المسلمين واجب على المسلمين واجب على المسلمين وجعلوا لكل باستثناء من عجز عن القتال للضعف أو المرض أو الشيخوخة ، وجعلوا لكل حالة حلا أو حلولاً .

أما داخل بلاد الإسلام فإن الكافر بالله

لا يترك على كفره أبدًا ، بل لابد أن يؤمن أو حتى الموت أما المشرك فقد ذكرنا حكمه فيا سبق .

\* \* \*

والآيات بعد ذلك تتتبع أعمال المنافقين في المدينة وتصدر حكم الله على كل طائفة من المنافقين ، متال ذلك أن نفرًا من المنافقين استأذنوا رسول الله في عدم المخروج للغزو وتعللوا في دلك بتعلات شي ، فقال الله في الآية 27 وما بعدها :

العَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتّى يَتَبَيّنَ لَكَ الّذِينَ صَدَقُواوَ تَعْلَمَ الْكَاذِينِنَ \* يَتَبَيّنَ لَكَ الّذِينَ صَدَقُواوَ تَعْلَمَ الْكَاذِينِنَ \* (٤٣) لاَيَ سْتَأْذِنكَ اللّهِ يَن يُومِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ وَأَنْفُسِهِمْ الْآخِرِ أَن يُجهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالمُتَقْيِينَ (٤٤) \* إِنَّمَا يَسْتَشْذِنكَ اللّهِ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالمُتَقْيِينَ (٤٤) \* إِنَّمَا يَسْتَشْذِنكَ اللّهِ وَاللهُ عَلَيمٌ وَارْتَابَتْ مَلَّكُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْسِهِمْ يَتَرَدّدُونَ \* (٤٥) وَلَدُ أَرَادُوا اللهُ رُوجَ لِأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ، وَلَك كَن كَرةَ اللهُ انبِعَاثَهُمْ فَشَبَّطَهُمْ وَقِيل وَلَكُونَ كَرَجُوا فِيكُم وَقِيل وَلَكُن كَرةَ اللهُ انبِعَاثَهُمْ فَشَبَّطَهُمْ وَقِيل وَلَك كُمْ اللهُ انبِعَاثَهُمْ فَشَبَّطَهُمْ وَقِيل وَلَك كُمْ اللهُ اللهُ البِعَالَةُ هُمْ فَشَبَّطَهُمْ وَقِيل مَازَادُوكُمْ إِلا خَبَالًا وَلاَ وْضَعُوا خِلاً لَكُمْ مَازَادُوكُمْ أَلْفَتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ مَانَاكُمُ مَا الْفَتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَبَالًا وَلاَ وْضَعُوا خِلاً لَكُمْ وَاللهُ عَلَيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٤٧) » . .

وللمفسرين كلام جميل فى معانى هده الآيات ، فقال ابن كثير نقلا عن ابن أبي حاتم عن رواته : هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا ا بدأ بالعفو قبل المعاتبة فقال : « عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ » .

وقال ابن كثير أيضاً . ولكن نقلاً عن قتادة بن النعمان : عاتبه كما تسمعون ثم أنزل ( الآيات ) التي في سورة النور فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء :

« فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنُ لَكُمْنْ شِئْتَ مِنْهُمْ » ( ٢٤ - ٢٢ ) .

شم يقول الله بعد ذلك : إنهم إذا أرادوا الخروج لاستعدوا له وحرجوا، ولكن الله يعلم بما في قلوبهم من الصعف فشيطهم عن الخروج حتى لايكون لهم شرف الخروج ، ثم لكى يحمى المسلمين منهم لأنهم لو خرجوا مع المومنيس ما كفوا عن تشبيطهم ومنهم ناس يسمعون الهم .

ثم يتول الله تعالى :

لا لَـقَـٰدِ ابْتَـَهُوا الْمِثْـنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّمُوا لَـكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَارِهُونَ » ( ٩ – ٤٨ ) .

قال ابن كثير : «وذلك أول مقدم رسمول الله عليالية ، رمته العرب عرقوس واحد

وحاربته يهود المدينة ومنافقوها ، فلما نصره الله تعالى يوم بدرواً على كلمته قال عبدالله ابن أبني وأصحابه : هذا أمر قد توجه ، أى أن تثبيط أمور المسلمين انتهى أجله وانقضى فدحلوا فى الإسلام ظاهرًا ثم أنهم لما أعز الله الإسلام وأهله غاظهم ذلك وسماءهم ولهدا قال الله تعالى :

« حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَطَهَرَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَارِهُونَ » .

شم يدخل القرآن بعد ذلك في تفاصيل بعض ماحدث قبيل حروج الرسول عليه الله المستعلات إلى تبوك من تعلق بعص المنافقين بتعلات واهية – بل سخيفة – لتبرير عدم الحروج للجهاد فيقول – مثلاً في الآية ٤٩ من سمورة التوبة :

« وَمِنْهُم مَّن يَّقُولُ اللهُ لَى وَلاَ تَهْتِنَى الْاَ فَي الْهَتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَا فَي الْهِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَا مُحِيَطَةً بالكافرين ) والإشسارة هذا واضحة ، والمراد بها هذا الجدّ بن قيس أخو بني سلمة ، وكان واحدًا من أكبرهم ، وكان معروفاً أنه في جملة المنافقين ، وقد دعاه رسول الله علي إلى الخروح للغزو في أسلوب الطيف مجاملة له ، قال ابن كثير في أسلوب الطيف مجاملة له ، قال ابن كثير

فقال : يارسمول الله ، أو تأذن لى ولاتفتني فوالله لقد عرف قومى مارجل أشد عجباً بالنسماء مني ، وإني أحشى إن رأيت نسماء بني الأَصفر ألا أَصبر عليهن وأعرض عنه رسول الله مالية وقال : قدد أذنت لك وهذا كان كلام الجدّبن قيس ...أى أَنه كان يخشى من نساء بني الأَصغر ، وليس ذلك به ، فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله ﷺ والرغبة بنفسه عن الجهاد أعظم (تفسير الطبري)، الأَثر ۵۷۷۸۸ ( ۱٤ / ۳۸۳ ) ، وینظر سیرة ابن هشام (٢ / ١٦٦ ) . وواضح أن هذا الرجل كان في الغاية من التفاهة عندما قال ذلك ، فإن في كل رجل صحيح ميلاً إلى النساء ، ولكن الإنسان يضغط على نفسه ويوجهها ولا يخشى أن يخرج للقتال ، فيتعرض للفتنة من نساء الأعداء ، ولهذا فقد كان إنكار الله سبحانه لموقفه هذا شديدًا ، وكان رسول الله قد صرف النظر عنه لأنه كان يعرف أنه منافق، فلما نزل حكم الله فيه افتضح أمره بين المسلمين وساء مركزه ولكنه ظل منافقاً.

وفی آیات أخری بعد دلك نجد

الإشارة إلى المخلفين ، وهم نفر من القادرين على القتال تخلفوا عن رسول الله كسلا وميلاً إلى الدعة ومنهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية ، وهؤلاء احتلف فيهم حكم الإسلام بحسب موقفهم بعد تبوك .

قال ابن كثير « فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسوارى كما فعل ابن لبابة وأصحابه وطائفة لم يفعلوا ذلك ، وهم هؤُلاء الثلاثة المذكورون ، فنزلت توبة هؤُلاء قبل أولئك ، وأرْجِيءَ هؤُلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآتية ، وهي قوله تعالى :

« لَقَد تَّابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَذْصَارِ ... » ( الآية ١١٧) « وَعَلَى الثَّلَاثَةِ النَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ اللَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ اللَّذِينَ خُلِفُومُ اللَّهِ مَا رَحُبَتْ ... » ( الآية ١١٨ ) .

كما سيأتى ريانه فى حديث كعب بن مالك وقوله :

« فَإِمَّا يُعَذَّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ) آى . هم تحت عفو الله ، إن شاء فعل بهم 179

هذا ، وإن شاء قعل بهم ذاك ، ولكن رحمته تغلب غضبه ، « وهُوَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » أى عليم بمن يستحق العقوبة ومن يستحق العفو ، حكيم فى أقواله وأفعاله ، لاإله إلاهو ولا رب سواه (١) .

وهذا الكشف عن أعمال المسلمين وعرضها في الآيات هو الذي جعل المسلمين المعاصرين لرسول الله على يخافون هذه السورة خوفاً شديدًا ، فقد كانت آياتها نتنزل على رسول الله شيئاً فشيئاً ، وكل منهم يخاف أن يكون قد فعل شيئاً لايرضي عنه الله سبحانه دون أن يدرى ، ولهذا وصفت سورة التوبة بأنها الكاشفة والفاضحة .

وهذا التطابق بين ماورد في القرآن وماكانت عليه أحوال المسلمين في العام التاسع منجهاد الرسول في المدينة هو الذي جعلنا نقول: إن السورة تعطينا إطارًا لأحوال المسلمين في المدينة في ذلك الوقت، غما دامت الإشارة قد وردت في القرآن إلى عمل من أعمال المؤمنين أو المنافقين كان ذلك دليلاً لايقبل الشك على حقيقة ذلك.

وقد تنبه المفسرون الماضون إلى ذلك ، واكن أذهانهم التجهت في الغالب إلى الأحكام الفقهية لأنهم فقهاء، وما يهمهم في المكانة الأولى هي الأحكام ، ونحن \_ طبعاً \_ تهمنا الأحكام ، ولكن الوقائع التاريخية تهمنا أيضاً .

وهذه حقيقة جديرة بالذكر ، فغالبية المسلمين يجمع على أن المجتمع الإسلامى في المدينة كان صافياً خالصاً لانفاق فيه ولا غش ، والحقيقة أنه كان فيه غش ونفاق كثيران ، وتلك هي العبرة في ذكر القرآن لذلك كله فالقرآن لم ينزل للصحابة ومعاصرى رسول الله عليات إوحدهم ، وهذا وإنما نزل لهم وللأجيال التالية لهم ، وهذا هو مجال العبرة والحكمة الإلهية .

وفيما بين ذلك أنزل الله سبحانه آيات كثيرة تحمل قواعد إسلامية ثابتة وعامة وصادقة على اختلاف العصور والظروف ، مثل قوله تعالى فى الآية الستين من السورة.

«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُولَّقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

<sup>(</sup>١) ابن حميشر ، تفسير القرآن العظيم ٤ / ١٨٤ .

الرقاب والغارميين وفي سبيل الله ) فهذا نجد قواعد عامة عادلة لابد أن يطبقها المسلمون في التصرف في أموال الصدقات، فلابد أن تقسم على الطوائف الثانية الذين وردوا في هذه الآية ، وحيث إن الصدقات فريضة على كل المسلمين فهذه طريقة التصرف فيها ، وليس لمسلم أن يتصرف فيها كما فيها ، وللمسلمين كلام كثير في ذلك يشاء . وللمسلمين كلام كثير في ذلك كما أن كثيرًا من حكام المسلمين أساءوا التصرف في الصدقات فاعتبروها ضمن ماظنوا أنه حق لهم من الضرائب على الناس.

وقد أورد الصحابي عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم مع سنده قال فيه : فأنى رجل رمول الله فقال أعطني من الصدقات فقال له : إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو ، فجزأها ثمانية أصناف فإن كنت من تلك الآجزاة أعطيتك ".

وهذه الآية معروفة لنا جميعاً ، وهي متداولة في كتب كشيرة لأهميتها . والآيات التي تتضمن أحكاماً عامة تصدق في كل زمان كثيرة اجدًا في هذه السورة

التى نزلت فى مناسبة معروفة هى غروة تبوك ولكنها تصدق على المسلمين فى كل زمان ومكان ومن ذلك قوله تعالى فى الآيتين ٦٥ و ٦٦ من نفس السورة :

« وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ،قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ
كُنْتُمْ تَسْتَهْزَئُونَ \* لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ
بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَنْ طَائِفَة مِّنْكُمْ
نُعَذَّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِين ».

وقد روى ابن كثير خبرًا غير محدد ولكنه يؤكد حقيقة ما وقع من المنافقين قال بعد السند: قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قراء نا هؤلاء إلا أرغبنا بطوناً وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء، فرفع ذلك إلى رسول الله علي بناته و فقال: يا رسول الله ، إنما كنا نخوض فقال: يا رسول الله ، إنما كنا نخوض ونلعب ، فقال: « أبالله و آياته ورسدوله و كثنتم تستهزئون » إلى قوله « مُجْرمين » وإن رجليه لتنسفان الحجارة ، أى أنه فى تتبعم لرسول الله يشتى الأرض برجليه

<sup>(</sup>١) أحالنا ابن كثير هنا إلى سنن أبي داوود «كناب الزكاة» باب من يعطى الصدقة وحد اللي ُ الحديث: \* ١٦٣٠ ، ٢ – ٢١٧ . وقد قال ابن كثير إن الحديث ضعيف ، وهو ضعيف فملا (انظر تفسير ابن كثير \$ ، ٢٠٥ ) .

كَأَنْهِمَا تَقْتَلُعَانَ الْحَجَارَةُ وَمَا يُلْتَفْتَ إِلَيْهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِيْ ( وَالنِسْعَةَ بَكْسُرُ وَسُكُونَ سَبْرٌ مَضْفُورُ يَجْعُلُ زَمَاماً للبَعْيِرِ )(١).

والآية تدل على وجود هذه الطائفة من المسلمين الذين لم يستقر في نفوسهم جلال الإيمان ، فهم يستهزئون في أحاديثهم بين بعضهم وبعض بمالا يجوز أن يستهزأ به وإن كنا نلاحظ أن الحادثة التي رواها ليست بحادثة وإنما هي محرد تصوير لما يمكن أن يكون قد وقع بين رسول الله مالية وواحد من أولئك المستهزئين الذين أرادوا تخفيف جريمتهم بالقول بْأَنِّهم في أحاديثهم التي وقع فيها الاستهزاءً لم يكونوا جادين فى الكلام ، وإنما هم كانوا يخوضون فى الحديث لمحرد الكلام . ولكن موقف الرسول عَلِيَّ منه كان موقفاً بالغــاً فى الحزم والغضب ولا شك أن هذا درس لا ينسى لكل المسلمين بعد ذلك ، وهذا هو القصود من الآية القرآنية وموقف رسول الله علي من أولئك المنحرفيين والآية ٦٧ من سورة التوبة تحمل المنافقيين

فاسقين كفارًا والآية التي تليها تبين عقابهم :

« الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ يَعْضِياً مُّرُوفِ يَعْضِياً مُرُونَ الْمُعْرُوفِ وَيَغْهُونَ عْنِ الْمَعْرُوفِ وَيَغْهُونَ عْنِ الْمَعْرُوفِ وَيَغْهُونَ عْنِ الْمَعْرُوفِ وَيَغْهُونَ اللهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُسَافِقِينَ هُمُ الْعَاسِقُونَ [۲۷] وَعَد اللهُ المُسَافِقِينَ هُمُ الْعَاسِقُونَ [۲۷] وَعَد اللهُ المُسَافِقِينَ هُمُ الْعَاسِقُونَ الرَّا ] وَعَد اللهُ المُسَافِقِينَ وَالمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ اللهُ عَالِدِينَ فِيهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَكُنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَلَنَابٌ مُقِيمً هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَلَنَابٌ مُقِيمً » [7٨] ) .

والآيات التالية تعطينا أمثلة من المنافقين والمنافقات قبل الإسلام ، يحعل مسئولية النفاق على المنافق نفسه : ( فَمَا كَانَ اللهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يظْلِمُونَ » ( الآية ٧٠ ) .

ونعتقد أن هذه الآيات كانت نهاية النفاق والمنافقين فى المجتمع الإسلامى ، حقاً لقد بقى منهم منافقون قدماء ولكن هؤلاء كانوا قليلين ، ولكننا فيا عدا هؤلاء لم نعد نسمع عن منافقين فى العصر الذبوى الذى يمتد إلى نهاية العصر الراشدى ورعد آيات يبين الله فيها فضل المؤمنين

<sup>(</sup>۱) ابن کمتیر ٤ / ۱۱۱

الصادقين وما أعد الله لهم من حسن الجزاء نجد الآية الرابعة والسمعين تفتح لمن يريد إصلاح نفسه والانضام إلى السلمين الصادقين طريقاً للتوبة:

« يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَاقَالُوا ، وَلَقَدْ قَالُوا كَلَيْمَةُ قَالُوا كَلَيْمَةُ الْكُوا كَلَيْمَةُ الْكُورِ وَكَفَرُوا بِعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِمِمَا لَمْ يَنَادُوا وَمَانَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَعْمَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِنَّ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا ، لَهُمْ وَإِن يَتُولُوا يُعَذَّبُهُمُ اللهُ عَذَابًا في لَهُمْ وَإِن يَتُولُوا يُعَذَّبُهُمُ اللهُ عَذَابًا في اللهُ عَنَابًا في اللهُ عَنَابًا في اللهُ عَنَابًا في اللهُ عَنِي وَلًى اللهُ عَنَابًا في اللهُ عَنِي وَلًى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَلًى اللهُ عَنْ وَلَى اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ الله

ونعتقد أن هده الآية التي فتحت أبواب التوبة والرحمة أمام المنافقين هي التي أوقفت النفاق في المدينة ، والمجتمع الإسدادي كله بعد ذلك ، ونلاحظ أن الآية تنص على أن الله أغني أولئك الناس وبقية أهل المدينة من فضله ، وتلك حقيقة تاريخية لم يتنبه إليها أحد ممن أرّخوا للسيرة أو لعصر الرسول ، فإن هجرة الرسول إلى المدينة وإنشاء الجماعة الإسلامية فتحت أمام أهل المدينة أبواباً واسعة من الغني ، فقد هدأت الأحوال فيها وكثر توافد الناس عليها ، فاتسعت

مساحتها وزادت أبواب الرزق أمام أهلها ، فاغتذوا وأصبحوا أغنى من أهل مكة .

حقاًلقد رقى فى مكة نفر قليل من الأغنياء ولكن البلد كله افتقر بعد أن توقفت تجارته ولم يعد الناس يزورونه للحج كما كان الحال قبل .

ولا ننسى هذا أن تحسن الأحوال الاقتصادية في المدينة يرجع إلى الاسلام ومبادئه وإلى الطريقة المثلى التى سار عليها رسول الله في قيادة أهل المدينة ، فقد كثر السكان وكان لابد من أعمال صناعية وتجارية للقيام بشئون هولاء السكان الجدد ، ثم إن الإسلام ينص على أن يشترك المسلمونجميعاً في الغزوا أو الإنفاق على الغزوات والسرايا والبعوث .

ومنهذا نفهم كيف أن تحسن الأحوال في المدينة لم يُوَدِّ إلى ظهور طبقة من الأعنياء وأصحاب روُوس الأموال كماكان الحال في مكة ، إنما هي كانت حالة رخاء عام ونشاط في العمل والإنتاج مع النص على أن الأعنياء ينبغي أن ينفقوا أموالهم على مصالح الحماعة .

وقد أخطأ نفر من المفسرين فقالوا هذا إن الإسلام كان يأبى على الإنسان أن يعتنى ولوقام بكل مسؤلياته حيال الجماعة وهذا ليس بصحيح ، لأن الإسلام لايتدخل في أموال الناس التي يكسبونها حلالاً ويؤدون عنها ما أمرهم الله أن يؤدوا .

وفى الآية ٧٥ – ٧٧ يقول الله سبحانه وتعالى : « وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللهَ لَمُنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِن الصَّالِحِينَ \* فِلَمَّا آتَاهُمْ مِن فَصْلِهِ بِخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرضُونَ \* فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي وَهُمْ مُعْرضُونَ \* فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قَلُوبِهِمْ إِلَى يَوْم يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلُفُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ » .

وهذه صياغة قرآنية كريمة لقصة حقيقية وقعت لرجل يسمى ثعلبة سأل رسول الله أن يدعو له الله أن يرزقه مالا فنبهه رسول الله إلى مسئولية صاحب المال في ماله ، بل سأله إن كان لايعجبه أن يكون كرسول الله على فإن الرسول كان يستطيع أن يدعو الله أن يرزقه فيرزقه كيف شاء ، ولكنه فصل أن يظل فيرزقه كيف شاء ، ولكنه فصل أن يظل على ما هو عليه مكتفياً بالقليل الذي يغنيه عن الحاجة ولكن الرجل أصر ، فدعا له

الرسول وتركه ، فاشترى الرجل غنماً ونماها حتى كثرت حى ترك المدينة إلى موضع قريب منها ليرعى غنمه ويستكثر منها واعتنى فعلاً حتى صرفه المال عن الصلاة ، وبلغ الرسول خبره وكان يتوقع له ذلك ..

فقال ياويح ثعلبة! ياويح ثعلبة! وعندما مر رجال الرسول بثعلمة وطلبوا صدقة ماله قال: ماهذه إلا ضريبة! ماهي إلا أُخت الجزية ، وقال لهما انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلى ، وكان الله قد أُنزل على رسوله قوله تعالى :

فكانت هذه الآيات قاضية على ثعلبة وأمثاله ، فقد حاول الرجل أن يتصالح.

مع الرسول ويقدم له من أمواله مرفص الرسول ويقدم ورفضه كذلك أبو بكر وعمر وعمان ، وانتهت حياته ذليلاً تعيساً في خلافة عمان .

وكانت هذه الآيات كافية للقضاء على مثل هذا الرجل وأمثاله فلم نعد نسمع بأُحد فى العصر النبوى فعل مثل ذلك .

وشبیه بذلك وأُولئك الذین نزل فیهم قوله تعالى :

( اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ المُطَّوِّعِينَ مِنَ المُمِنِينَ فَي المُمِنِينَ فَي المُمِنِينَ فَي المُمِنِينَ فَي الصَّلَقَاتِ وَالْلَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلاَّجُهْدَهُمْ فَيَسْمَخُرُونَ مِنْهُمْ ، سَمَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ ، فَيَسْمَخُرُ اللهُ مِنْهُمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( ٩ - ٧٧ ) .

فهذا أيضاً نجد الإشارة إلى ناس حقيقيين من أولئك المنافقين ممن جعلوا همهم السخرية من المؤمنين الذين كانوا يجودون بما يستطيعون من أموالهم فى سبيل الإسلام.

فقدجاء رجل بسيط أسود اللون قصير

القامة فتقدم لرسول الله بفاقة ويقول راوى الخبر إنه لم يَرَ في البقيع أحسن منها فقال المنافقون . « هدا يتصدق بهذه ؟ فوالله لهي خير منه !

فسمعها رسول الله عليه فقال: ( كددت بل هو حير منك ومنها - ثلاث مرات ).

ثم قال : ويل لأَصحاب المئين من الإبل - ثلاثاً – فقالوا إلا من يا رسول الله؟

قال: [ إلا من قال ] () بالمال هكذا وهكذا، وحمع بين كفيه عن شماله وعن يمينه ثم قال: قد أقلح المزهد المجهد، ثلاتاً. المرهد في العيش ، المجهد في العيادة » (٢)

وقد حدث بعد ذلك أن عبد الرحمن بن عوف قدم نصف ماله كله ـ وقدر النصف أربعـة آلاف على سبيل الصدّقة ، وقدم رجل آخر يسمى أبا عقيل صاعاً من تمر ، وكان هذا نصف ماعنده ، فقالوا إن عبد الرحمن بن عوف أعطى ما أعطى

<sup>(</sup>١) هذا الكلام ينقل عن تفسير ابن كثير ، والقوسان من عمده ، المراد بالأمن قال : إلا من فعل .

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير ٤ / ١٢٦.

نفاقاً ، وأما عن صاحب الصاع فقد تضاحكوا به وقالوا: إن الله لغنى عن صاع أبي عقيل ! فقبل رسول الله عليات من كل منهم القدم به وقال لكل منهم : بارك الله لك فيا أعطيت ، وبارك الله لك فيا أعطيت ، وبارك الله لك فيا أعطيت ، وبارك الله لك فيا أمسكت .

وقال ابن كثير بعد ذلك : وقوله : فيسخرون منهم ، وهذا على باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمسلمين لأن المجزاء من جنس العمل ، فعاملهم معاملة من سخر بهم انتصاراً للمؤمنين في الدنيا ، وأعد للمنافقين في الآخرة عذاباً أليماً ()

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ،
 إنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهِ وَرَسُولِهِ .
 الله لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ .
 والله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الفَاسِقِينَ » ( ٩-٨٠)

ونحن ذرى هذا أن الله سبحانه وتعالى ترك هؤلاء المنافقين يتصرفون على هواهم، وكان قادر ًا على أن يسكتهم إلى الأبد،

ولكن الله أراد أن تكون في هذا دروس للمؤمنين، وأن درى بأعيننا الحرية التي كانت للناس في عهد الرسول ، وهذه الحرية هي التي قضت على أولئك الناس لأنهم تصرفوا على مارأوا دون أن يتدخل الرسول في حياتهم ، ثم جاء الله بالحل الأمثل والدرس الأعظم الذي نفع المسلمين في العصر النبوى ، فقد كانت آيات الله سبحانه خير علاج ، وبالفعل فإن هذه الطرز من المنافقين احتفت من المحتمع الإسلامي اختفاء تاماً ، وما كانت لتختفي على هذا النحو إذا كان الرسول قد أخذهم بالعنف.

ونعتقد أن الحرية هذا كانت جزءًا أساسياً في العلاج ، فقد رأى الذاس كلهم هولاً الناس وما كان من تصرفهم ، ثم جاء حكم الله خير علاج لأحوالهم .

وتأتى بعد ذلك آيات تكرر الغضب على الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله كسلاً وكراهة فى الحرب ، ولم يكتفوا بذلك بل مضوا فى حث الناس على القعود وعدم الخروج فى الحر :

<sup>(</sup>١) ابن كثىر ٤ / ١٢٦ .

« فَرحَ المُخَلَّمُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوا أَن يُحَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ في سَبِيلِ اللهِ وَقَالُوا: لا تَنفِرُوا فِي النَّهِ وَقَالُوا: لا تَنفِرُوا فِي النَّهِ مَا اللهِ وَقَالُوا: لا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ. قُلْ نَارُ جَهَدَّمَ أَشَدُّ حَرَّا لَوْكَانُوا فِي الْحَرْقَ مَلَّ مَا لَمُ مَكَوا قَلِيلاً يَفْقَهُونَ (٩ ـ ٨١). فَلْيَصْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا حَلَيلاً وَلْيَبْكُوا كَتِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ » وَلْيَبْكُوا يَكْسِبُونَ » وَلْيَبْكُوا يَكْسِبُونَ » وَلْيَبْكُوا يَكْسِبُونَ »

ثم تلى ذلك آيات تذكر عقابات أخرى لهوُلاء :

« فَإِن رَّجَعَكَ اللهُ إِلَى طَاثِفَة مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي عَدُواً إِنَّكُمْ مَعِي أَبْدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُواً إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّة فَاقْعُدُوا مَعَ الخَلِفِينَ ( ٩ – ٨٣) وَلاَ تُصَلِّ عَلَى قَبُوهِ إِنَّهُمْ الخَلِفِينَ ( ٩ – ٨٨) وَلاَ تُصَلِّ عَلَى قَبُوهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِالله وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ كَفَرُوا بِالله وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ كَفَرُوا بِالله وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ( ٩ – ٨٤ ) وَلا تُعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأُولاَتُهُمْ وَوَلاَتُهُمْ وَأُولاَتُهُمْ وَاللهُمْ وَأُولاَتُهُمْ وَاللهُمْ وَأُولاَتُهُمْ اللهُ أَن يُعَدِّبُهُمْ بِهَا فِي اللهُ أَن يُعَدِّبُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اللهُ اللهُ أَن يُعَدِّبُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اللهُ اللهُ أَن يُعَدِّبُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا كَافِرُونَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وهكذا نرى أن الله سبحانه جعل عقاب أولئك المخالفين والقاعدين بيده وحده،

وهو الذى عاقبهم وحكم عليهم فكان ذلك أباغ حكم ، فاختفوا بحكم الله لابحكم أحد، لأن الناس قد يخطىء بعضهم فى حق بعض ، وقد يسىء بعصهم الحكم على بعص فتكون العقوبة غير عادلة ، ولكن الله سبحانه يعرف الناس أجمعين ظاهرًا وباطناً ، ولهذا كان عرضه لحالاتهم صادقاً وحكمه عليهم حاسماً .

وهذا هو الذي نراه في المجتمع الإسلامي في العصر النبوى ، وهو يصدق أيضاً على كل الجماعات الإسلامية بعد ذلك ، وهذا هو موقف العبرة الكبرى في الإسلام فإن الله سبحانه هو الذي يهدى الناس ، والناس لايستطيعون هداية بعضهم بعضاً ، وإنما يقف جهدهم عند بيان الدين وشرحه للكافرين أو المقصرين ، والبقية ، وهي هدية الناس أو عقابهم إذا كانوا لا يفتحون قلوبهم للحق – بيد الله سبحانه وتعالى .

وحتى لوجاءوا بعدذلك يعرضون على الرسول أن يخرجوا معه فإن الله سبحانه لا يرضى عن حروجهم ويقول لهم : لقد قعدتم عن الخروج أول مرة كسلاً وتهاوناً بأمر

الله (فَاقْمُدُوُا مَعَ الْخَالِفِينَ). بل إِن الله يأمر رسوله الكريم بأَلا يصلى على أَحد مات منهم ولا يقوم على قبره لأَنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسمقون.

وكان رسول الله على يرى قبل يزول هذه الآيات أن الله خيره يين أن يصلى على هؤلاء المنافقين أولا يصلى، فاحتار الصلاة على ابن أبى بن أبى سلول لأن ابنه كان هؤهنا ، وقد سأل رسول الله أن يصلى على أبيه عندما مات وصلى عليه فعلا وقام على دفنه وقد أنكر ذلك عمر وأنكره جبريل كذلك فجاءت هذه الآيات حاسمة هنا حتى كذلك فجاءت هذه الآيات حاسمة هنا حتى بعد ذلك أبدًا ، بل إن الله سبحانه حدر رسوله من العطف على أحد من المنافقين ولكاذبين رسوله من العطف على أحد من المنافقين .

( وَلاَتُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا
 يُرِيدُ اللهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بهَا فِىالدُّنْيا وَتَزْهَقَ
 أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ) .

وبعد ذلك وزيادة فى التوضيح من الله سبحانه وتعالى فى هذه المواقف جاء قول الله سبحانه :

« لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الْدِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجً إِذَا نَصَحُوا اللهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) (٩ - ٩١) وَلاَ عَلَى النَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ) (٩ - ٩١) وَلاَ عَلَى النَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لِا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُم عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيَنُهُمْ تَعْلَيْهِ تَوَلَّوا وَاللهُ عَنْهُمْ تَعْلَيْهِ تَوَلَّوا وَالْعَيْمُ فَلْتَ تَفْيِفُ مِنَ اللَّمْعِ حَزَنا أَلَّا يَجِدُ دُوا مَا يُنفِقُونَ ) تَفْيِفُ مِنَ اللَّمْعِ حَزَنا أَلَّا يَجِدُدُوا مَا يُنفِقُونَ )

وهذا حدث فعلاً ، إذ أن نفرًا من المؤمنين الصادقين لم يجدوا سلاحاً ولا ما يوكبونه للخروج فى تلك الغزوة البعيدة فاعتذر الرسول إليهم بأنه لا يملك ما يحملهم عليد فن ولوا وهم يبكون .

وقد تولى بعض المؤمنين إعانة بعضهم في أعطوا رجلين منهم جملا ليركبا متعاقبين ولكن بقى الكثيرون عاجزين عن الخروج، وهؤلات يعفيهم الله سبحانه من العقاب وهؤلات يعفيهم الله سبحانه من العقاب وهذا يتهدق أكثر في أيامنا هذه لأن الحرب أصبحت أكثر تعقيداً وصعوبة ، وإذا كان كافياً في العصر النبوى أن يساعد وقمن إن يساعد وقمن إن وانه من المسلمين الصادقين فيعطى وثين نهم جملاً ليخرجا عليه ، فإن الحرب في أيامنا تحتاج إلى أكثر من هذه المعونة في أيامنا تحتاج إلى أكثر من هذه المعونة

البسيطة وتصدح الدولة هي المسئولة عن خروج الناس إلى الحرب وبدلاً من أنيدهب الناس إلى الدولة يطلبون المعاونة بجد أن الدولة في أيامنا هذه هي التي تقوم بتنطيم الخدمة العسكرية ، فهي تجند الناس في سن معينة وتعلمهم الحرب وتمرنهم على الديخدام السلاح وتعدهم للحرب دفاعاً عن الوطن حتى إذا جاء وقت الحرب كانوا قادرين على الحروح والتبات والحرب واستعمال أجهزة العصر وأدواته .

وأصبح الواحب على الناس فى أيامنا الصدق مع الدولة والإخلاص فى التدريب واستعمال الأجهزة والسلاح ، وأصبح هذا كله فاصلاً فى أيامنا حتى إن رجالاً فى الغرب فاتتهم سن الحرب والقدرة عليها فلجأوا إلى الكدب فى تعيين سمهم لكى يخرجوا مع المقاتلين ولا يبقوا مع القاعدين فاجتها درجال الدولة فى إفهامهم أنهم يعرفون سنهم ويعرفون كدلك؛ أن فاجتها والقتال الدولة فى النبات والقتال فى المياديس .

ومن هذا نرى أن ما يزعمه البعض من أنهم مسئولون عن الحرب والدفاع دون إذن

الدولة وتنطيمها وتسليحها خطأ ولايجوز، فإن الداس أصبحوا فى أيامنا ملايين كتيرة، ومن الممكن أن يحاول البعض خداع الدولة والزعم بأنهم مسؤلون عن القتال مباشرة، وهدا خطأ وخطر، وحتى إن زعم بعضهم أن الدولة أهملته فإنه لا يحوز له أن يعد نفسه للحرب ويقوم با بنفسه أو مع حماعة من أمتاله فذلك خطأ.

ومن الواجب أن يتقدم كل من يريد الدفاع عن الوطن والدين إلى الدولة وهي التي تتولى كل مسؤليات الحرب والجهاد وإعداد الحيوش للقيام بالحروب على مستوى العصر .

و و حد آیات قلیلة یأتی الكلام علی الاً عراب ، و المراد بهم هذا – و قی العصور التالیة الجهال الذین یعیشون فی جماعات غیر منطمة بعیداً عن الجماعات المستقرة المتحفزة ، فهؤلاء تشغلهم الفوضی التی یعیشون فیها عن الدین ومطالبه ، ثم إن الجهل و الفوضی تجعلهم بعیدین بالقلب المجهل و الفوضی تجعلهم بعیدین بالقلب و الإحساس عن طلب الهدی ، وقبل أن نورد كلام الفقهاء فی هده المعانی نورد

الآيات القرآنية الكريمة : قال سبحانه .

لا وَمِن الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِدُ مَا يُمْفِقُ مَعْرُماً وَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَاثِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٩٨-٩٥) وَمِنَ الشَّوْءِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٩٨-٩٥) وَمِنَ اللَّهُ عَرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقَ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْدَةٌ لَّهُمْ سَيُدْحِلُهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (٩٩-٩٥)

ونلاحظ هنا وكذلك لاحظ المفسرون أن الله سبحانه قسم الأعراب هنا إلى قسمين :

قسيم منافق كافر وقسيم مؤمن .

قال ابن كثير: أخبر تعالى أن فى الأعراب كفارًا ومنافقين ومؤمنين ، وأن كفرهم ودهاقهم أعظم من غيرهم وأشد وأجدر ، أى أحرى ألا يعلموا حدودما أنزل الله على رسوله ، كما قال الأعمش عن إبراهيم قال : جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه ، وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوند .

فقال الأعرابي : والله إن حديثك ليعمبني ، وإن يدك لتريبني .

فقال زید: ما یریبك من یدى ؟ إنها الشمال .

فقال الأَعرابي ، والله ما أَدرى اليمين يقطعون أَم الشمال ؟

قال زيد بن صوحان : صدق الله :

« الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقاً ، وَأَجْدَرُ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ » (1) أَلْا اللهُ عَلَى رَسُولِهِ » (1) أَلْا اللهُ عَلَى رَسُولِهِ »

ونلاحط هذا أن ذلك الأعرابي لم يكن جاهلاً فحسب ، بل كان كذلك شريرًا سيء القلب ، فهو يستخر من الشبيخ لمجرد أنه شبيخ عالم

وروی این کثیر هنا حدیثًاعن این عباس یقول فیه بعد السند :

( من سكن البادية جفا ، ومن اتبع الصيد غفل «عن أوقات الصلاة» ، ومن أتى السلطان افتتن ) (٢٠) .

وقد علق الترمذي على ذلك الحديث

<sup>(</sup>١) تفسير الطيرى، الأثر ١٧٠٩٣ (١٤ – ٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ١ – ٣٥٧ ، ابن كثير ٤ – ١٤٠ .

بقوله : حدیث حدن غریب لا نعرفه إِلَّا من حدیث التوری .

ويعلق ابن كتير على دلك رقوله: ولَمَّا كارت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يدعث الله منهم رسولًا ، وإنما كانت البعثة من أهل القرى كما قال تعالى:

« وَمَا أَرْسَلْمَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِى إِلَّا رِجَالًا نُّوحِى إِلَى هُمْ مُنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اللَّانِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآحِرَةِ خَيْرٌ للَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلا تَعْقِلُونَ ».

(سورة يوسف ، الآية ١٠٩)

أى أن الله سبحانه يختار رسله من أهل القرى والحماعات المستقرة المتحفزة .

قال ابن كثير فى تفسير الآية: (وأخبر تعالى أن منهم « مَن يَتَّخِدُ مَا يُدفِقُ » ، أَى فى سبيل الله مغرمًا أَى غرامة وحسارة . « وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ » ، أَى ينتظر بكم الحوادث والآفات . ثم يقول بعد بكم الحوادث والآفات . ثم يقول بعد ذلك : « وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللهِ وصَدُواتِ الرَّسُولِ » .

هدا هو القسم الممدوح من الأعراب، وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربة يتقربون با عند الله ويبتعون بذلك دعاء الرسول لهم . « أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ » أَى إِن ذلك حاصل لهم : « سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ » .

وقد فات ارن كثير أهم شيء هنا ، وهو ما كان ينبغى له أن يفوته وهو عدل الله سبحانه وتعالى فى الحكم على الناس ، فما كان ليصدر حكمًا عاما على كل الأعمال بأنهم : « أَشُدُّ كُفْرًا وَرِفَاقًا وَأَجْدَرُ اللهُ على رَسُولِهِ اللهُ سَمِيعٌ عليمٌ » . فإن فى الأعراب والله سميع عليم » . فإن فى الأعراب مؤمنين أتقياء يتخذون ما يمعقون فى سبيل الله قربات يتقربون بها إلى الله ويبغون بذلك أن يدعو الرسول لهم

وهذه حقيقة عن الأحوال الاجتماعية في جزيرة العرب في العصر النبوى فقد كان الأعراب كثيرين ، ومنهم من كانوا مؤمنين ذوى قلوب رقيقة وهؤلاء فهموا الإسلام حق الفهم ولكن غالسيتهم كانوا من أشد الناس كفرًا ونفاقًا ، لأن هده هي طبيعة البداوة وجفاءها وخشونتها ،

ولن يصلح المجتمع العربي في جزيرة العرب إلا إذا قضى على البداوة واستقر سكانها أجمعين وساروا في طريق الحضارة، وهدا هو ما أدركه الملك عبد العزيز آل سعود عندما تولى أمر جزيرة العرب وقرر أن يخرجها من الصياع والتفرق الذي كاست تعانيه، وينشيء من أولئك العرب، بدوًا وحضرًا مجتمعًا واحدًا متحضرًا متسالدًا. أي أمة عربية ، وقد وفق في ذلك، لأنه كان يسير في تفكيره السياسي وعمله في تطبيق ذلك التفكير على القرآن الكريم والسنة الشريفة .

ومن الحقائق الاجتماعية والفكرية التي نتضمنها الآيات بعد دلك مايقوله ابن كثير : وقال عبد الرارق : أخدرنا معمر عن قتادة في هذه الآية :

ال وَمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ شَنْعَدُّدُهُم مَّرَّتُدْنِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنْعَدُّدُهُم مَّرَتُدْنِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنْعَدُّدُهُم مَّرَتُدْنِ لَا تَعْلَمُهُمْ سَنْعَدُّدُهُم مَّرَتُدْنِ لَا تَعْلَمُهُمْ سَنْعَدُّدُهُم مَّرَتُدُنِ لَا تَعْلَمُهُمْ سَنْعَدُّدُهُم مَّرَتُدُنِ لَا تَعْلَمُهُمْ سَنْعَدُّدُهُم مَّرَتُدُنِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِم الله الله مَلْقِلْتُ قال : ما بال أناس يتكلفون علم الناس : فلان في الحمة أناس يتكلفون علم الناس : فلان في الحمة وفلان في النار ، فإذا سألت أحدهم عن وفلان في النار ، فإذا سألت أحدهم عن

نصسه قال . لا أدرى ، لعمرى أنت بنفسه ك أعلم منك بأحوال الناس ، وقد تكلفت أى (كلفت نفسك) شيئًا ما تكلفه الأنبياء قبلك . قال نبى الله نوح : «وَمَا عِلْمِي بِمَا كَارُوا يَعْمَلُونَ ، ، وقال نبى الله خيرٌ لَكُمْ نبى الله خيرٌ لَكُمْ الله شهيب : « بقييّتُ اللهِ خيرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُومِنِينَ ، وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ، ومَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ، مورة هود (١-٨٦)

والمراد ببقية الله خير لكم : أى ما أدقاه الله لكم من الحلال .

( انظر : المصحف المفسىر لمحمد فريد وجدى من ۲۹۷ ــ تفسير سورة هود ) .

وقد فات ابن كثير أن يلاحظ أن هذه الآية تؤكد ما سبق أن دكرناه من عدل الله سبحانه ودقة القرآن الكريم فمادام الله قد ذكر في آية سابقة أن من الأعراب وأهل القرى مؤمنين فكان لابد أن يؤكد هنا أن في الحين منافقين و ذلك حتى لايدرك أهل المدينة عرور فيحسبوا أنهم كلهم أفضل في إيمانهم من الأعراب ، بل أن فيهم أيضًا منافقين مردوا على النفاق فيهم أيضًا منافقين مردوا على النفاق لا يعرفون أنفسهم ولكن الله يعرفهم وسيعذبون مرتين ثم يردون إلى عذاب عظم .

ثم يورد ابن كثير بعد ذلك حديثًا ينسبه إلى السدى رواية عن ابن عباس يقول : فام رسول الله علي خطيبًا يوم المجمعة فقال : اخرج يا فلان فإنك منافق واخرج يا فلان فإنك منافق واخرج يا فلان فإنك منافق المسجد ناسًا منهم ، فضحهم فجاء عمر المسجد ناسًا منهم ، فضحهم فجاء عمر حياء أنه لم يشهد الجمعة ، وظن أن الناس قد انصرفوا ، واختبأُوا هم من عمر ، ظنوا قد علم بأمرهم ، فجاء عمر فدخل أنه قد علم بأمرهم ، فجاء عمر فدخل المسجد فإذا الناس لم يصلوا ، فقال له رجل من المسلمين : أبشر يا عمر ، قد وضمح الله المنافقين اليوم !

قال ابن عباس : فهذا العذاب الأول عن إخراجهم من المسجد ، والعذاب الثانى عذاب القبر دري .

وهذا من الأحاديث التي لايدري الإنسان إن كان يقبلها أو لايقبلها . من الناحية التاريخية أقصد ، لأن هذا المذهب في معاملة الناس – والمنافقين خاصة – لايتفق مع ما نعرف من بعدنظر الرسول في معاملتهم

فقد كان ميالًا إلى أن يحعلهم يشعرون بكفرهم وإنكار المسلمين لهم .

والقرآن الكريم كانيؤيد اتجاهه هذا حتى يجيء اليوم الذى يختفون فيه ، ويكون المجتمع في هذه الحالة هو الذى حدث حكم عليهم بالموت ، وهذا هو الذى حدث فعلاً .

والآية التالية تعطينا صورة لطراز آحر من أهل المدينة وهو طراز المؤمنين الدين لا يساور قلوبهم شك ، ولكنهم كسالى وميالون إلى الراحة والقعود عن القيام عا أمر الله سمحانه ، وهؤلاء يعترفون في العادة بذنوبهم ويرحون أن يغفر الله لهم ، وهم يقومون في أثناء ذلك بأعمال صالحة ، خلطو كسلهم وإهمالهم باعترافهم به خلطو كسلهم وإهمالهم باعترافهم به بينهم وبين الله: «خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيشًا » فهؤلاء كما يقول ابن كثير تحت عفو الله وغفرانه .

وهذه وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلصين المتلوثين ، وقد قال مجاهد: إنها

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر (۱۰۵ – ۱۰۶).

نزلت في أبي لبابة لَمّا قال لبني قريطة:

( إنه الذبح ) وأشار بيده إلى حلقه ،
ولم يكن رسول الله علي قد قال له شيئًا
من هذا ، ولا أذن له فيه ، فتنبه إلى خطئه ، وذهب فربط. نفسه إلى سارية في المسجد وأصر على أن يظل مربوطًا حتى يغفر الله له إذا شاء ، وعندما غفر الله له ونزلت آية بذلك وأذن الله له في أن ينطلق ونزلت آية بذلك وأذن الله له في أن ينطلق أو تطلقه ابنته أبي إلّا أن يكون رسول الله علي بنفسه ، وقد فعل رسول الله علي فلك.

ويهمنا هنا أن نقول: إن هذا الطراز من المؤمنين الكسالى الميالين للإهمال كثيرون جدًّا فى المحتمع الإسلامى ، بل هم غالبية فى أيامنا التى تجد الناس فيها كسالى ، مهملين رغم إيمانهم ، وهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه كما يقول ابن كثير .

ثم تجيءُ دعد ذلك الآية ١٠٣ وهي الآية التي تهم أي دارس للإسلام اهمامًا خاصًا ، فهي تعين دور الزكاة في أمواله وتبين كيف أنها رئيسية لكل مؤمن ، فإننا نعلم هنا أن الزكاة لاتعين المسلم الفقير المسكين العاحر فحسب ، بل إن فائدتها لمن يؤديها أعظم ، فهي تطهرهم وتطهر

أموالهم وتزكيهم ، فإذا طهر مال المسلم وركت نهسه بعد أداء الزكاة أصبح ف حالة يستحق فيها أن يصلى الرسول عليه ، أى يطلب له الرحمة من الله ، وهذه الصلاة ، في ذاتها تملأ نفسه أمنًا وسكنًا لأنه يحس أنه أصبح من المؤمنين الصادقين القريبين من رسول الله المرضى عنهم وهم أهل لصلاته .

ونحن في يومنا هذا نذكر هذه الآية في بحثنا عن النظام المالي الإسلامي ، فإن الإسلام يقول: إن المال كله لله سبحانه وهو يستخلفنا فيه ، ومن واجبنا أن نعمل على إنمائه فإذا نما المال كان على صاحبه أن يؤدى زكاته حتى يطهر ماله وتزكو تفسه ، وبدون هذا يظل ماله غير طاهر ولا يحوز له الاستمرار في ملكيته وهنا يخالف ما عليه معظم الناس من استثار يخالف ما عليه معظم الناس من استثار أموالهم في المصارف وهم في معظم الحالات لا يهتمون بالزكاة ، فيظل مالهم غير طاهر أي غير حلال ، ثم تجيء أرباح البنوك فتزيد من سوء وضع الإنسان وتزيد حرامه فتزيد من سوء وضع الإنسان وتزيد حرامه وقد قررنا هذا كله فيا كتبناه عن الربا.

وتلى ذلك فى هذه السورة الجليلة آيات عظيمة القيمة من الناحية الإسلامية والفقهية ولكنها لا تقدم لنا مادة تدخل فى موضوع هذا البحث وهو الإطار التاريخي لسورة براءة .

وسأستعرض هذه الآيات الداقية من السورة لنرى إن كان فيها إلى حادب ما ذكرنا مادة تنفعنا في رسم الأحوال السياسية والدينية لأهل المدينة وبقية الجزيرة العربية .

الآيات من ١٠٦ إلى ١٠٩ تدور كلها حول مسجد الضرار الذى بناه فى قباءً نفر من المنافقين من بنى عمرو بن عوف من المخزرج من آل قباء ، وكان غرصهم المطوى فى نفوسهم من إنشائه هو أن يكون مركزاً من مراكز تجمعهم ونشاطهم المعادى – للإسلام .

وقد أرادوا أن يعطوا مسجدهم أهمية كبيرة فطلبوا إلى رسول الله علي أن يصلى فيه التماسما للبركة كما قالوا.

وكان فى نفس رسول الله شىء من أمر أولئك الناس فأرجاً الاستجابة إلى ما بعد

غزوة تبوك ، وعندما فرغ من الغزوة وسار في طريق العودة جاءه من الله ما يكشف له خطيئة هذا المسجد وأهله .

وبهذه المناسبة نقول: إن أهل الفقه والحديث يدكرون هذا أبا عامر الذى كان يوصف قبل الإسلام من جانب أصحابه بالراهب ، ولقبه المسلمون بالفاسق ، وكان هذا الرجل من الخزرج ، ولكننا لانعرف إن كان من بنى عمرو بن عوف أهل قباء ، ولكن الظاهر أنه كان منهم .

وكان فيا يقال نصرانيًّا وكان يرجو أن تكون له مكانة كبيرة فى المدينة مسبب حماسه لهذا الدين ، ولكننا لا نحد له أتباعًا من النصارى فى المدينة ، ولانسمع أنه فكر فى إقامة كنيسة وإحضار الأناجيل إليها ، وغاية مانستطيع قو له أنه كان يتمتع بمركز لابأس به فى المدينة ويرجو أن يزداد مع الزمن ، ولعله كان مثل عبدالله أن يزداد مع الزمن ، ولعله كان مثل عبدالله ابن أبي بن سلول .

فلمًّا جاء رسول الله عَلَيْنَةَ إِلَى المدينة ودخل الناس في الإسلام وتحمسوا له ضاع أمر أبي عامر ، فحقد على الإسلام ونبيه .

قال ابن كتير: (شرق اللعين أبوعامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بها . ويطهر أنه لم تكن له مكانة في قومه كما كان لابن أبي في قومه فخرح فارًا إلى مشركي قريش فألبهم على حرب رسول الله ميالية فاحتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب ، وقدموا عام أحد ، فكان من أمر المسلمين ماكان وامتحنهم الله وكانت العاقبة للمتقيس (ص ١٤٩).

شم يذكر ابن كثير أن هذا الرجل حفر حفراً فيا بين الصفين وفي إحدى هده الحفر وضع رسول الله وأصابه ما نعرف وتقدم أبو عنمر من قومه ودعاهم لتأييده ، فلمّا عرفوا كلامه قالوا : لا أبعم الله بك عينًا يا فاسق يا عدو الله ! فرحع وهو يقول : والله لقد أصاب قومي بعدى شر وكان رسول الله عليه وسول الله عني أن يموت طريدًا شريدًا ، فنالته هذه الدعوة ، لأنه بعد ما حدث في أحد من نفر المسلمين آخر بعد ما حدث في أحد من نفر المسلمين آخر يستنصره على النبي على فوعده ومناه ، يستنصره على النبي على فوعده ومناه ، فظل مقيمًا عنده فكتب إلى أنصاره في فظل مقيمًا عنده فكتب إلى أنصاره في

المدينة يبشرهم بأن قيصر سيؤيده ، وطلب إليهم أن يتخذوا معقلاً يقدم عليهم فيه ، فبنوا ذلك المسجد ورعموا أنه للمسلمين وسألوا الرسمول عليه أن يصلى فيه ، فأنظرهم إلى ما معد تبوك ثم كشف الله من تبوك ، فلما اقترب من المدينة وهو عائد من تبوك ، فدعا مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ومعن بن عدى وأخاه عامر بن عدى أخا بني العجلان ، وأمرهما أن يمضيا في أصحابهما إلى هذا المسجد فيحرقاه ويهدماه ففعلا

ثم نزلت الآية ١٠٨ من سورة التوبة تؤكد أن هذا المسجد كان مركز ضرار وكفر وتفريق بين المؤمنين وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله:

« وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ \* لا تَقُمْ فِيهِ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ \* لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْم أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ يَوْم أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَوَّلِ الْمَا عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْم أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتُطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ » . آلَ أَن يَتَطَهَرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ » . آلَ اللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ » . آلَ اللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ » . آلَ اللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ » . آلَ اللهُ يُحِبُّ الْمُطَلِقُونَ اللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ » . آلَ إِنْ اللهُ يُحِبُّ الْمُطَلِقُونَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

والمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم ، وقد أصبح مكان هذا المسجد.

مزملة وقتًا طويلًا بعد ذلك ثم زال \_ ( ابن كثير التفسير ٤ \_ ١٤٩ ) .

شم تأتى بعد دلك الآية ١١١ من سورة التوبة وهي مشهورة وهامة جدًّا وفيها بيان أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ، وأموالهم بأن لهم الجنة ، وأنهم يقاتلون غيقتلون ويقتلون وأن هذا وعد من الله سبحانه للمتقين وهذا الوعد وارد في التوراة والإنجيل والقرآن :

« وَمَنْ أَوْ فَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِى بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْر الْعَظِيمُ ».

والآية ١٢٠ تقول: « مَا كَانَ لاَّ هُلَ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مَن الْأَعْرَابِ ﴿ أَل يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِم عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأً عَن نَّفْسِهِ وَلا نَصبُ وَلا مَخْمَصة وَلا يَصِيبُهُمْ ظَمَأً وَلا يَصبِبُهُمْ اللهِ وَلا يَضبِبُهُمْ اللهِ وَلا يَضبِبُهُمْ اللهِ وَلا يَضبِبُهُمْ اللهِ وَلا يَضبِبُهُمْ اللهِ وَلا يَضبِبُ وَلا يَخْمَلُ اللهُ الدُي اللهُ وَلا يَخْمُلُ اللهُ الدُي الله وَلا يَخْمِلُ اللهُ وَلا يَخْمُلُ صَالِحٌ فَي اللهُ لا يُصِيبُ وَلا يَخْمُلُ صَالِحٌ لِهُمْ بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ لِهُمْ اللهَ لا يُضِيبُ عُ أَجْرً الْمُحْسِنِينَ اللهَ اللهُ لا يُضِيبُ عُ أَجْرً الْمُحْسِنِينَ اللهَ اللهُ المُ اللهُ الله

وقد صدق الله تعالى ، فإن أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أقبلوا على الجهاد

راضين ولم يصبهم طمأً ولا نصب ولا مخمصة طوال العهد السبوى ، وفى ختام الكلام فى تفسير هذه الآية يقول ابن كثير: (وقال الحوفى عن أبيه عن ابن عباس فى هذه الآية: كان ينطلق من كل حى من العرب عصابة فيأتون السبى علياً فيسألونه مايريدون من أهل دينهم ويتفقهون فى أمر دينهم ويقولون، لنى الله . ما تأمرنا أن نفعله وأخبرنا ما نقوله له شائرنا إذا قدمنا وانطلقنا إليهم.

قال: فيأمرهم نبى الله بطاعة الله وطاعة رسوله ويبعثهم إلى قرمهم بالصلاة والركاة وكانوا إذا أتوا قومهم بادوا: إن من أسلم فهو منا وينذرونهم حتى إن الرجل ليفارق أباه وأمه وكان رسول الله يخبرهم وينذرون قومهم ، فإذا رجعوا إلى قومهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة (ابن كثير ٤ - ١٧٣).

والكلام هنا غير متصل تماماً ، ولكن هكذا نقله من الأصل الرجال الذين أسرفوا.

والسورة غنية بعد ذلك بالآيات التي تؤكد روعة القرآن الكريم في التفسير

وتأكيده للمعنى مرة بعد أخرى معاحتلاف السص فى بعض الأحيان ، وإذا تشابه النص فإن الإنسان لا يلبت أن يدرك أن هدا التشابه طاهرى وأن القرآن يقدم فى كل آية معنى جديدًا ، خذ مثلاً الآيات من ١٠٤ – ١٠٥

« أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهُ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّلَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوْبَةَ التَّوْبَةَ اللهَ هُوَ اللهَ هُوَ اللهَ هُوَ اللهَ اللهَ هُوَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

والبلاغة القرآنية هما مبينة في كل الفظ ، فانظر مثلا قوله إن الله يقبل التوبة عن عباده ، فحرف « عن » هنا عظيم الدلالة والمعنى هنا يختلف كل الاختلاف عن معناه إذا قال : « من » عباده ثم انظر بعد ذلك إلى قوله تعالى : ( وَيَاخُذُ الصَّدَقَاتِ ) والمعنى هنا جديد جدًا ، فقد الصَّدَقَاتِ ) والمعنى هنا جديد جدًا ، فقد رأينا مصارف الصدقات فيا سلف ، ولكننا نرى هنا أن الله يأخذ الصدقات ، أى أنها مهما اختلفت مصارفها فإنها كلها تصير إلى الله سبحانه فإن المسلم هنا يتعامل مع الله مماشرة سبحانه فإن المسلم هنا يتعامل مع الله مماشرة المؤمن ، والحال هنا هو نفس الحال مع المؤمن ، والحال هنا هو نفس الحال مع الطؤمن ، والحال هنا هو نفس الحال مع الطؤمن ، في في الصلاة نقف بين يدى

الله فيرتفع مكاننا ، وهو يقبل صلاتنا - إدا قبلها - فيزداد جلاله سبحانه وكذلك الحال مع الصيام ، ومع ذلك فإن المسلمين لهم أيضاً نصيب في عمل كل مسلم ، فإنهم لابد أن يروا نتيجة عمله ويحسوا بها وبعد دلك نرد حميعاً إلى عالم الغيب والشهادة - وهو الله - فينبئنا عما كنا نعمل:

« وَقُلِ اعْمَلُوا فَسيرَى اللهُ عَملَكُمْ وَرَسُولُهُ وَاللهُ عَملَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِم الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُسَبِّتُكُمْ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ » (٩ - ١٠٥).

وبعد ذلك تجىءُ الآية ١١٧ فترينا كيف « تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنِ رَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ يِفِمْ رَوُّوفُ رَّحِيمٌ ) ( ٩ - ١١٧ ) .

وأنت ترى هنا أن الله يضع رسوله فيمن تاب عليهم قبل المهاجرين والأنصار ، لأن الرسول أذن لبعض ضعاف الإيمان أن يتخلفوا عن الخروج معه إلى تبوك وطلب المغفرة لرجل كافر القلب مثل ابن أبي وأعطى ابنه قميصه ليلبسه إياه في ساعة الموت إلتاساً للرحمة له

ثم صلى عليه واشترك فى دفنه دون أن يأذن له الله فى ذلك .

ثم جاء بعد ذلك عتاب الله الحميل للرسول ثم أمره إياه بألا يأذن لأحد منهم في التخلف إلا إدا جاءه إذن بذلك من الله .

وفى سورة أخرى يعطى الله رسوله الكريسم الحق فى الإذن لمن يبرى أنه يستحق الإذن له فى التخلف ثم يتوب الله على المهاجرين والأنصار من بعد ما كاد يزيغ قلوب منهم لأنه سبحانه رؤوف رحيم.

وفى الآية ١١٨ إشارة إلى الثلاثة الذين تخلفوا دون مبرر مقبول عقلاً وشرعاً وقعدوا عن الخروج ، وقد رووا بعد ذلك قصصهم وهى تدل على أنهم لم يكونوا أهل كفر بطلبهم ، ولكن الكسل والانصراف إلى مشاغل الحياة قعد بهم ، فغضب الله سبحانه عليهم ثم تاب عليهم وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع العامرى وهلال بن أمية الواقفي .

ويلاحظ أنهم كلهم كانوا من خمسة قبائل من الأوس توقفوا عن الدخول فى الدعوة فسموا أوس مناة ، ثم تابوا ودخلوا

فى المدعوة عن إيمان فسموا أوس الله ، وبهم تم إيمان الأوس وإسلامهم جميعاً ( انظر تفسير ابس كثير ٤ - ١٦٥ - ١٧٠ ) .

( وَعَلَى الشَّلاثةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلاَّ مَلْجَأً مِنَ اللهِ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلاَّ مَلْجَأً مِنَ اللهِ إلا إِلَيْهِ، ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) (٤-١١٨).

شم تهجئ دجد ذلك الآيات ١٢٠ - ١٢١ وفيها ذكر التوبة العامة على المؤمنين من أهل المدينة ومن حولهممن الأعراب ممن لم يتخلفوا عن رسول الله ولم يرغبوا بأنفسهم عن نفسه .

« ذَلِكَ بِأَنهم لا يُصِيبُهُمْ ظَمَا ُ وَلا نَصَبُ وَلا مَحْمَصَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَطَفُونَ مَوْطِئاً يَعْيظُ الكُفَّارَ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلاً إِلا يَعْيظُ الكُفَّارَ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلاً إِلا يَعْيظُ الكُفَّارَ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلاً إِلا كُتِبِ لَهُمْ بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ إِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ المُحْسِنِينَ ( ٩-١٢٠ ) وَلا يُنفِقُونَ وَادِياً أَجْرَ المُحْسِنِينَ ( ٩-١٢٠ ) وَلا يَقْطَعُونَ وَادِياً لَيُحْمَلُونَ وَادِياً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَاذُوا يَعْمَلُونَ ( ٩ -١٢١) وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَعْمَلُونَ ( ٩ -١٢١) وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَتْفِرُوا كَافَةً قَلَوْلا نَغَرَرُ مِنَ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ لِيَتِغِرُولا نَغَرَرُ مِنَ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ

طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَومَهم إِذَا رَحَعوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (٩-١٢٢).

والكلام في هذه الآيات ينطبق على المهاجرين والأنصار والأعراب الذين عاصر والإسول الله يَلِينَ ولكنه أيضاً ينطبق على المسلمين في كل عصر بعد دلك ، فما كانت غزوة تبوك ثم سورة التوبة من بعدها إلادرسا عظيماً للمسلمين في كل العصور فإن المسلم المحاهد مهما لتي من متاعب من ظما وتعب وجوع ، ومهما تحمل في سبيل الإسلام من لقاء الأعداء فإن له ثواباً خاصاً من الله على كل شيء من ذلك إلى جانب ما ترزقه الجماعة إياه من أجر أو مكافأة ، فإن أجر الناس شيء وأجر الله شيء ، وهذا الأخير الناس شيء وأجر الله شيء ، وهذا الأخير هو الأعظم والباقى .

ومعانى هذه الآيات غاب عن النفر الذين تجمعوا فى المدينة فى منتصف حلافة عنمان، وقد أتوا إليها ليطالبوا عنمان بالجزاء والمكافأة ولم يكن لدى عنمان ما يكافئهم به ، وقد حاول عنمان أن ينصحهم ويلفت نظرهم إلى أن المكافأة الحقيقية تأتى من عند الله سبحانه وأن مكافأة الناس للمحاهد لاتعد شيئاً إلى جانب مكافأة الله ، لأن الله سبحانه أعلم

بما تحمله كل مسلم على حدة وما أنفق كل منهم من ماله مما لا يعلمه الناس ، ولكن الله يعلمه ويكافىء عليه

أقول لو علم معاصرو عثمان بالمعانى العظيمة التى تضمنتها هذه الآيات العظيات لما أصروا على مطالبة عثمان ولما كانت الفتنة الكبرى التى نظر فيها رجال مثل معاوية إلى ما يمكن أن يصيبهم من الدنيا من ورائها ، فعرضوا على عثمان أن يخرج إليهم - إلى دمشق مثلاً - ، من المدينة فإن لديهم هناك الرجال والأمول ، وهم يستطيعون نصرة عثمان - والحكم باسمه لأن ذلك لم يكن في يده في المدينة ولكن عثمان رفض أن يترك مدينة رسمول الله من المدينة ولكن في سبيل الحكم أو أى عرض من أعراض الدنيا انظر التفاصيل في تفسير ابن كثير المجزء الرابع .

\* \* \*

ر وبعد أن تأتيذا السورة بإشارات بالغة البلاغة والحكمة عن كفر الكافرين ونفاق المنافقين ، وما أعد الله لهؤلاء وأولئك. من سوء العداب تحيء نهاية هذه السورة ،

وهما آيتان مشهورتان ولا يزال المسلمون يكررونهما في شتى ما يلم بهم من ظروف فظرًا لما فيهما من الحكمة العطيمة والبلاغ الكامل ، وما تضفيانه على قلب المؤمن من إيمان بالله وسعادة بهذا الإيمان :

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَزِيزٌ عَلَيْهُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَوَّوْفَ رَجِمٌ ( ٩ – ١٢٨ ) فإنٌ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَرْسِينَ اللهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّدْتُ وَكُلْتُ وَهُوَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٤–١٢٩).

فإن المسلم في كل عصر أو زمان أو مكان الإبزال يسعر بأن الله أرسل إلينا رسولا من أنفسنا يتماركنا آلامنا ومتاعبنا، إذ يصعب عليه رؤية ما نعاني ونقاسي، وهو صلى الله عليه وسلم لايزال يدءو للمؤمنين بالمغفرة والمعونة فيستجيب الله له في حالات المؤمنين الصادقين أما غير المخلصين الذين يتولون عن الرسول ودعوته فإن الرسول يتركهم إلى الله سبحافه، وهو حسبه لاعليه توكلوا وهورب العرش العظيم».

حسين مؤنس عضو المجمع



#### المصادر والراجع

#### المصادر المخطوطة:

البلاذرى : أحمد بن يحيى بن جابر :

أنساب الأشراف ج ٩ ، ١٠

مصور نسخة دار الكتب المصرية ــ القاهرة رقم ١١٠٣ أنساب الأُشراف ح ٤ .

مصور نسخة الخزانة الملكية في الرباط رقم ٢٥١٨

مصور الخزانة العامة في الرباط رقم ٦٩١٤

الكلاعي البلنسي . سمليان بن موسى ، أبو الربيع :

الاكتفاء من مغازى رسول الله عليي والثلاثة الخلفاء.

مصور نسخة جامعة الكويت ج ١ رقم ٢٥٥ ، ج ٢ رقم ٢٥٦

ابن الكلبي : هشام بن محمد ، أبو المنذر :

جمهرة النسب

مصور نسخة المتحف البريطاني ج ١ رقم ٢٣٣٩٧ ، ج ٢ رقم ٢٢٣٧٦

#### الصادر الطبوعة:

## ابن الأَبرص: عبيد، أَبو زياد الأَسدى:

(ديوان عبيد بن الأبرص) ، تحقيق حسين نصار ، مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، طبعة ١-١٩٥٧

## ابن أبي الحديد : عبد الحميد بن هبة الله بن محمد ، عز الدين :

(شرح نهج البلاغة )، تحقيق حسن تميم ، دار مكتمة الحياة ، بيروت ١٩٦٣ ، ه أجزاء .

## ابن الأُثير : على بن محمد ، أبو الحسن عز الدير الحزرى :

( أُسد الغابة فى معرفة الصحابة ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ( ب ت ) ه أُجزاء

(الكامل في التاريخ) ، دار صادر ، دار بيروت ، ١٩٦٥ . ١٣٠ جزيًا

( اللباب في تهذيب الأنساب ) ، دار صادر ، بيروت ، (ب ت ) ٣ أجزاء .

### ابن أعثم : أحمد بن أعثم ، أبو محمد الكوفى :

(كتاب النمتوح) ، دائرة المعارف العتماسية ، حيدر أباد الدكن ، الهند . ١٩٦٨ ـ . ١٩٧٥ ، ٨ أَجزاء .

### الباقلاني : محمد بن الطيب ، أبو بكر :

( إعجاز القرآن ) ، تحقيق أحمد صقر دار المعارف بمصر ١٩٦٣

### البخارى: إسماعيل بن إبراهيم الجعني ، أبو عبد الله :

(كتاب التاريخ الكبير ) ، مؤسسة الكتب الثقافية . بيروت . ١٩٨٦ ٨ أُجزاء

#### ابن بدران : عبد القادر بن أحمد :

( تهذیب تاریخ دمشق ) ، مطبعة الترقی بدمشق ، ۱۳۲۹ – ۱۳۵۱ ه ، ۷ أجزاء .

### البسوى : يعقوب بن سفيان ، أَبويوسف :

(كتاب المعرفة والتاريخ ) ، تحقيق أكرم ضياء العمرى . مطبعة الإرشاد ، بغداد ، عام ١٩٧٤ – ١٩٧٦ ، ٣ أُجزاء .

#### البغدادى : عبد القادر بن عمر :

( خزانة الأَّدب ولب لباب لسان العرب ) ، المطبعة السلمية . القاهرة ١٣٤٧ ه ، ٤ أَجزاء .

### البلاذري : أحمد بن يحيي بن جابر :

(أَسساب الأَشْراف ) ج ١ ، تحقيق محمد حميد الله ، دار المعارف بمصر ، ١٩٥٩

( فتوح البلدان ) ، تحقيق صلاح الدين المسجد ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ! عام ١٩٥٦ ـ ١٩٥٨ ـ ٣ أجزاء

- الشيخان ، أبو دكر الصديق وعمر بن الخطاب وولدهما ، من كتاب الأَّدساب ، تحقيق إحسان صدَّق – الكويت ، ١٩٨٩

### البيهة : إبراهيم بن محمد :

(المحاسن والمساوئ ) ، تبحقيق محمد أُدُو الفضل إدراهيم ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ، ١٩٦١ ، ٢ ج .

## التبريرى : يحيى بن على ، أبو زكريا :

( شرح دیوان الحماسة لأَبی تمام )، تحقیق محمد عبد القادر سعید ، مکتبة النوری دمشق (ب ت ) .

### الترمذي : محمد بن عيسي السلمي ، أبو عيسي :

(سسن الترمذي ) ، دار الفكر ، دمشق ، ١٩٧٨

#### ابن تغرى بردى : يوسف ، أبو المحاسن :

(النجوم الراهرة فى ملوك مصر والقاهرة)، هيئة الكتاب بالقاهرة، الطبعة الثانية، ١٠ أَجزاء.

#### الجاحط: عمرو بن بحر ، أبو عثمان :

( البيان والتبيين ) ، تحقيق غبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي في القاهرة ، مكتبة الهلال في بيروت ، طبعة ١٩٦٨/٣ ، ٤ أجزاء .

## ابن الجورى: عبد الرحمن بن على بن محمد ، أبو الفرح

(صدفة الصفوة ) ، تحقيق محمود فاحورى ، دار الوعى . حلب . طبعة ١٩٦٩ . ٢ ج .

( مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ) ، تحقيق زيسب إبراهيم القاروط . دار الكتب العلمية ، بيروت ، طبعة ٢ /١٩٨٢

#### حاتم الطائي حاتم بن عبد الله ، أدو عدى :

( ديوان حاتم الطائي ) ، تحقيق كرم ستاني . دار صادر . دار بيروت . ١٩٦٣ ابن حبيب البغدادي محمد بن حبيب بن أمية .

( كتاب المحبر ) ، تحقيق أيلرة ليحتن شنيتر . دائرة المعرف العمانية . حيدر أباد الدكر ، الهند ، ١٩٤٧

(كتاب المنمق في أخدار قريش) ، تحقيق خررشيد فاروق . دائرة المعاف العثمانية . حيدر أباد الدكن ، الهند ، ١٩٦٤

#### ابن حجر . أحمد بن على ، أبو الفصل ، شهاب الدين . العسقلاني :

- ( الإصارة في تمييز الصحابة ) ، دار إحياء التراث العربي ، سيروت . مصور الطعبة الأُولى ، ١٣٢٨ هـ ، ٤ أَجزاء . [.
- ( تهذیب التهذیب ) ، دائرة المعارف النطامیة ، حیدر أماد الدكن ، الهند عام ۱۳۲۵ ه ، ۱۲ جزء اید.
- ( فتح البارى بشرح المخارى ) ، مطمعة مصطفى المانى الحلمي . القاهرة . ١٩٥٩ ، ١١ جزءا .

### ابن حزم : على بن أحمد بن سعيد ، أدو محمد .

( جمهرة أنساب العرب ) ، تحقيق عبد السلام هارون ، دار المعارف بمصر . ١٩٦٢ )

#### حسان بن ثابت :

(دیوان حمان بن ثابت ) ، دار صادر ، سیروت ، ۱۹۲۱

### الحميرى : محمد بن عبد المنعم ، أَبُو عبد الله :

( الروض المعطار في خبر الأَقطار ) ، تحقيق إحمان عباس ، مكتبة لبذان ، ــ بيروت ، ١٩٧٥

#### الحميرى : نشوان بن سعيد ، أبو سعيد :

(الحور العين ) ، تحقيق كمال مصطنى ، دار آزال ، بيروت ، طبعة ٢ ، ١٩٨٥

#### ابن حنبل : أحمد بن محمد ، أبو عبد الله :

(مسند الإمام أحمد بن حندل) ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ، دار صادر ، بيروت (ب ت) - وطبعة دار المعارف بالقاهرة ، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر ، ١٥ جزءا .

#### الخطيب البغداد : أحمد بن على ، أدو بكر :

(تاريخ بغداد ) ، دار الكتاب العربي ، بيروت ( ب ت ) ، ١٤ جزءًا .

#### ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد ، أبو ريد .

(كتاب العبر وديوان المبتدأ والحبر . ) ، دار الكتاب اللبنانى ، بيروت ، ١٩٥٨ ـ ١٩٥٨ ، ٧ أَجزاء على أساس طبعة بولاق ـ القاهرة .

## ابن خلكان أحمد بن محمد ، أدو العباس ، شمس الدين :

(وفيات الأَعيان وأَنباءُ أَبناء الزمان )، تحقيق محمد عبد الحميد ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٤٨ ، ٦ أَجزاء .

#### ابن خياط : خليضة بن خياط العصفرى البصرى :

(تاریخ خلیفة بنخیاط.) ، تحقیق سهیل زکار ، وزارة الثقافة والسیاحة و لإرشد د القومی ، دمشت ، ۱۹۲۷ – ۱۹۲۸ ، ۲ ج .

### الدميري : محمد بن موسى ، أبو النقاء ، كمال الديس :

(حياة الحيوان الكبرى ) ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة - ١٩٦٣ . ٢ ج .

#### الديكار بكرى : حسين بن محمد بن الحسن .

(تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس )، مؤسسة شعمان ، بيروت ، مصور نسخة المطبعة الوهبية ، القاهرة ، ١٢٨٣ ه ، ٢ ح .

### الدينورى : أحمد بن داود ، أبو حنيفة .

( الأُخبار الطوال ) ، تحقيق عبدالمنعم عامر ، دار إِحياء الكتب العربية . القدهرة . عام ١٩٦٠

# الذهبي : محمد بن أحمد بن عمان ، شمس الدين .

(تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام) ج ١ ، السيرة السبوية . القاهرة ١٩٧٠ ج ٣ ، تحقيق حسام الدين القدسي ، مطبعة القدس . القاهرة ١٩٧٩

(تذكرة المحفاظ.) ، دائرة المعارف العمانية ، حيدر أباد الدكن . الهند . طبعة المراج ، الهند . طبعة على المراج ، ٤ أجزاء .

(سيير أعلام النبلاء ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت . طبعة ٣ / ١٩٨٦ . ٢٥ جزءا .

( العبر في خبر من غبر ) ، تحقيق صلاح الدين المنحد . مطبعة حكومة الكويت . ١٩٦٠ ـ ١٩٦٦ ، ٥ أَجزاء .

#### الزبيدى محمد بن محمد ، أبو الفيض ، مرتضى :

(تاح العروس من جواهر القاموس) ، مطبعة حكومة الكويت ، ١٩٦٥

## الزبير بن دكار . أبو عبد الله ، القرشي الأُسْدَى :

( الأَّحدار الموقيات ) ، تحقيق سامي مكي العاني ، مطبعة العاني ، بغداد ، ١٩٧٧

#### الزبيرى : مصمع بن عبد الله ، أبوعبد الله :

(نسب قریش) ، تحقیق أ . لینی بروفنسال ، دار المعارف بمصر ، ۱۹۵۳ ، وطبعة عدد السلام هارون ، دار المعارف ، القاهرة ، ۱۹۲۷

#### ابن زنحویه : حمید :

(كتاب الأَموال) ، تحقيق شاكر فياض ، مركز الملك فيصل للبحوت والدراسات الإسلامية ، الرياض ، ١٩٨٦ ، ٣ أُحزاء

#### السخاوى : محمد دن عبد الرحمن ، شمس الدين :

( الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ) ، تحقيق فرانز روزنتال ، مطبعة العانى ، بغداد ، ١٩٦٢ ، وطمعة أحمد الصالح على ، بغداد ح واحد كبير .

#### السرخسي . محمد بن أحمد ، أبو بكر ، شمس الدين :

(كتاب المبسوط. ) ، دار الدعوة ، استانبول ، ١٩٨٢ ، ٣٠ جزيما .

#### ابن سعد . محمد بن سعد بن منيع الزهرى :

(الطبقات الكبرى) ، دار صادر ، دار بيروت ، ١٩٥٩ ، ٨ أجزاء .

(الطبقات الكبرى – القسم المتمم)، تبحقيق زياد منصور ، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة ، طبعة ٢ / ١٩٨٧ ، ٤ أحزاء .

## السمعانى : عبد الكريم بن محمد ، أبو سعد .

( الأَنساب ) ، دائرة المعارف العثماسية ، حيدر أَراد الدكر . الهمد . ١٩٦٢

### السمهودى : على بن أحمد ، نور الدين :

( وفائه الوفا بأُخبار دار المصطنى) ، تحقيق محمد عبد الحميد. دار إِحياء انتر ث العربي ، بيروت ، (ب ت )

### السيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكر ، جلال الديس :

(تاریخ الخلفاء) ، تحقیق قاسم الرفاعی ، محمد العتمانی . دار القسم . بیروت عام ۱۹۸۲

( الشهاردخ في علم التاريخ ) ، تحقيق إبراهيم السامرائي ، مطبعة أسعد ، بغداد ، عام ١٩٧١

( طبقات الحماظ. ) ، تحقيق على محمد عمر ، مكتسة وهبة . التماهرة . ١٩٧٣ .

#### ابن شبّه عمر بن شبه النميري البصري:

(تاريخ المدينة المنورة – أخبار المدينة النبوية ) ، تحقيق فهيم محمد شلنوت ، دار الأَصفهاني للطباعة ، جدة ، طبعة ٢ / ١٣٩٣ ، ٤ أُحراء .

## الصفدى . خليل بن أيبك ، صلاح الدين .

( نكت الهميان في نكت العميان ) ، تحقيق أحمد زكى ، المطبعة الحمالية - مصر ، ١٩١١ .

( الوافى بالوهيات ) ، جمعية المستشرقين الأَلمانية ، ١٩٤٩ – ١٩٨٢ . فر نر شتاينر - قسبادن .

### الطبرى : محمد بن جرير ، أبو جعصر :

- - \_ تفسير الطرى ٢٠ جزءًا القاهرة (ب ت)

#### العباسي : أحمد بن عبد الحميد :

(عمدة الأحبار في مدينة المختار ) ، تحقيق حمد الجاسر ، طبعة ٥ - ب ت

### ابن عبد البر: يوسيف بن عبد الله ، أبو عمر القرطي :

( الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ، تحقيق على البجاوى ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ، (ب - ت ) ، ٤ أُجزاء .

( بهجة المجالس وأنس المحالس وشحن الذاهن والهاحس)، تحقيق محمد مرسى الخولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، طبعة ٢ / ١٩٨٧ ، ٣ أَجزاء .

(الدرر في احتصار المغازى والسير ) ، تحقيق شوقى ضيف ، دار المعارف بمصر ١٩٨٣

### ابن عبد ربه : أحمد بن محمد ، أبو عمر

(العقد الفريد) ، تحقيق أحمد أمين ، أحمد الزين ، إبراهيم الإبيارى ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والدسر ، القاهرة ، ١٩٤٨ ، ٧ أجزاء .

## أُبو عبيد : القاسم بن سلَّام :

(كتاب الأموال)، تحقيق محمد هراس، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة ١٩٦٨

### ابن عساكر : على بن الحسن ، أبو القاسم :

(تاريخ مدينة دمشق – تراحم النساء ) ، تحقيق سكينة الشهابي ، دمشق ، ١٩٨٢

#### العسكرى : الحسن بن عبد الله ، أُدو هلال :

( كتاب الأَوائل ) ، تحقيق محمد الوكيل ، مطبعة دار الأَمل ، طنجة ، المغرب الأَقصى ، ( ب ـ ت ) .

### ابن العماد : عبد الحي بن أحمد ، أبو الفلاح .

( شدرات الذهب فی أخبار من دهب ) ، المكتب التجاری ، بیروت ، (  $\psi - v$  )  $\Lambda$  أجراء .

#### الغزالى : محمد بن محمد ، أبوحامد :

( إحياء علوم الدين ) ، دار الفكر ، مصور طبعة لحنة الثقافة الإسلامية ، القاهرة . ٢٥ هـ ١٣٥ هـ ١٦٠ جرءًا

( التبر المسبوك في نصيحة الملوك ) ، مكتبة الكليات الأَّزهرية ، القاهرة ، ١٩٦٨

### الغسماني : محمد بن محمد بن أبي الحفص :

( كتاب الخدلان ) ، نشره شاكر مصطنى على سبع حلقات فى صحيفة القبس الكويتية ، من ١٩٨٧/١/٢٣ – ١٩٨٧/٣/١٣ ، الأَعداد ، ٥٢٥ ، ٥٣٩٥ ، ٥٣٠١ ، ٥٣٠٥ ، ٥٣٠٥ ، ٥٣٠٥ ، ٥٣٠٥ ، ٥٣٠٥

## ابن فارس : أحمد بن زكريا الرازى :

( مجمل اللغة ) ، تحقيق هادى حمورى ، معهد المخطوطات العربية ، الكويت ، عام ١٩٨٥ ، ٤ أَجزاء .

## أبو الفرج الأصفهاني : على دن الحسين الأُموى :

( الأَغاني ) ، دار الثقافة ، بيروت ، طبعة ٣ ـ ١٩٦٢ ، ٢٥ جزءًا .

#### الفيومى : أحمد بن محمد :

(المصباح المنير) ، تحقيق مصطفى السقا ، مطبعة مصطفى الباني الحلبي بمصر ، المصباح المنير) ، ٢ ج

### القالى : إسماعيل بن القاسم المعدادي ، أبو على .

(الأَمالى) ، مطمعة دار الكتب ، القاهرة ، طبعة ٢ – ١٩٢٦

#### ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم ، أبو محمد :

( الشعر والشعراء ) ، تحقيق أحمد شاكر ، دار المعارف بمصر ، ١٩٦٦ ، ٢ ج . ( عيون الأُخبار ) ، المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، القاهرة ، عام ١٩٦٣ ، ٤ أُجزاء .

(المعارف) ، تحقيق ثروت[عكاشة ، دار المعارف بمصر ، طبعة ٣ \_ ١٩٦٩

# ابن قدامة المقدسي : عدد الله دن أحمد ، أبو محمد ، مودق الدين :

( التبيين في أساب القرشيين ) ، تحقيق محمد بايف الدليمي ، عالم الكتب مكتبة النهصة العربية ، بيروت ، طبعة ٢ – ١٩٨٨

# القسطلانى : أحمد بن محمد الخطيب ، شهاب الدين :

( إرشاد السارى إلى شرح صحيح المخارى ) ، المطبعة الكبرى الأميرية ، القاهرة ، عام ١٣٢٣ ه ، ١٠ أجزاء .

## القلشندى : أحمد دن على ، أبو العباس :

(صبح الأَعشى ف'صناعة الإِنشا)، هيئة الكتاب، القاهرة، ١٩٦٣، ١٤، جزءًا. (قلائد العقيان في التعريف بقبائل عرب الرمان)، تحقيق إبراهيم الأَبياري، دار الكتاب اللباني، بيروت، طبعة ٢ ــ ١٩٨٣ ( نهاية الأَربُف معرفة أُنساب الحرب ) ، تحقيق إبراهيم الأَبيارى ، الشركة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٥٩

#### القمى : عباس بن محمد رضا :

( الكني والأَلقاب ) ، المطبعة االحيدرية ، المجف ، ١٩٥٦ ، ٣ أَجزاء .

ابن كشير : إسهاعيل بن عمر ، عماد الدين .

( البداية والنهاية ) ، مكتبة المعارف ، بيروت ، مكتبة النصر ، الرياض ، ١٩٦٦ ، ١٤٦٦ .

( تفسير الفرآن العظيم ) ، دار الأَندلس ، سيروت ، ١٩٦٦ ، ٧ ج .

### الكلاعي البلنسي : سليان بن موسى ، أبو الربيع :

( الاكتفاء من مغازى رسول الله ﷺ والثلاثة الخلفاء )، تحقيق مصطفى عبد الواحد مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مكتبة الهلال ، بيروت ، ج ١ / ١٩٦٦، ج ٢ / ١٩٧٠

### ابن الكلبي : هشام بن محمد ، أبو المنذر :

(جمهرة النسب ) ج ١ ، تحقيق عبد الستار فراج ، مطبعة حكومة الكويت ، ١٩٨٣ الكندى : محمد بن يوسف .

( ولاة مصر ) ، تحقيق حسين نصار ، دار بيروت ، دار صادر ، ١٩٥٩

## الماوردى : على بن محمد ، أيو الحسن :

( الأَّحكام السلطانية والولايات الدينية )، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر . طبعة ٢ / ١٩٦٦

## المپرد: محمد بن يزيد أُبو العباس:

(الكامل) ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، السيد شحاتة ، دار نهضة مصر ، القاهرة (ب ـ ت ) ، ٤ أجزاء

## المحب الطبرى : أحمد بن عبد الله ، أبو العباس ، محب الدين :

( الرياض النضرة فى مناقب العشرة ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٩٨٤ ،. ٤ أَجزاء .

### المدائني : على بن محمد ، أبو الحسن :

( كتاب التعازى ) ، تحقيق ابتسام الصفار ، بدرى فهد ، مطبعة النعمان ». النجف ، ١٩٧١

## المرزباني : محمد بن عمران ، أبو عبيد الله :

(معجم الشعراء) ، تحقيق عبد الستار فراج ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة عام ١٩٦٠

(الموشيح) ، تحقيق على البجاوى ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، ١٩٦٥

# المزى : يوسف ، أبو الحجاج ، جمال الدين .

(تهذیب الکمال فی أسماء الرجال) ، تحقیق بشار عواد ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، طبعة ٤ ، ١٩٨٥

## المسعودى : على بن الحسين ، أبو الحسن :

(التنبيه والأَشراف ) ، مكتبة خياط. ، بيروت ، ١٩٦٥

(مروج الدهب ومعادن الجوهر )، تحقيق يوسف داغر ، دار الأندلس، بيروت، عام ١٩٦٥ ، ٤ أَجزاء .

## المعلوف : يويس اليسوعي .

(المنجد فى اللغة ) ، دار المشرق ، بيروت ، طبعة ٢٠ / ١٩٦٩

#### المفضل الضبي : المفضل بن محمد ، أبو العباس :

(ديوان المفضليات )، تحقيق كارلوس يعقوب لايل ، مطبعة الآباء اليسوعيين ، بيروت ، ١٩٢٠

#### المندرى : عبد العظيم بن عدد القوى ، زكى الدين :

( مختصر صحیح مسلم )، تحقیق محمد ناصر الأَلبانی، وزارة الأَوقاف والشُنُون الإِسلامیة – الکویت – طبعة ۳ / ۱۹۷۹

#### ابن منظور : محمد بن مكرم ، أدو الفضل جمال الدين :

( لسان العرب ) ، الدار المصرية للتأليفوالترجمة ، القاهرة (ب ــ ت ) ٢٠ جزءًا .

#### الميداني : أحمد بن محمد ، أبو الفضل :

(مجمع الأَمثال ) ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، ١٩٦١ ، ٢ ج .

## أبو نعيم الأصفهاني : أحمد بن عبد الله :

. (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )، دار الكتاب العربي ، بيروت ، طبعة ١٩٨٥/٤ . ١٠ أَجزاء .

#### النويرى : أحمد بن عبد الوهاب ، شهاب الدين ·

(نهاية الأرب في فنون الأدب) ، ١٩ جزءًا، تحقيق محمد إبراهيم أبو الفضل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٥

## ابن هشام : عبد الملك دن هشام ، أبو محمد :

(سيرة الذي عَلِيلَةِ - السيرة النبوية ) ، تحقيق مصطفى السقا ، إبراهيم الإبيارى ، عبد الحفيظ شلبي ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ، ١٩٣٦ ، ٤ أجزاء .

#### الواحدى : على بن أحمد ، أبو الحسن :

(أسباب نزول القرآن)، تحقيق السيد أحمد صقر، دار الكتاب الحديد، » القاهرة، ١٩٦٩

#### الواقدى : محمد بن عمر :

(فتوح الشام ) ، المكتبة الأَهلية ، بيروت ، ١٩٦٦ ، ٢ ج .

( المغازى ) ، تحقيق مارسدن حونس ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، مصور مطبعة لندن ، ١٩٦٦ ، ٣ أجزاء .

### الوشاء : محمد بن أحمد ، أبو الطيب :

(الموشى ، أو انظرف والظرفاء ) ، دار صادر ، دار بيروت ، ١٩٦٥

#### وكيع القاضى : محمد بن خلف بن حيان :

( أُخبار القضاة ) ، عالم الكتب ، بيروت ، ( ب ـ ت ) ، ٣ أُجزاء .

### ياقوت الحموى : ياقوت بن عمد الله ، أبو عبد الله :

(إرشاد الأَريب إلى معرفة الأَديب - معجم الأُدباء) ، دار إحياء التراث العربي ، (ب-ت) ، ٢٠ جزءًا .

(معجم البلدان ) ، دار صادر ، دار ديروت ، ١٩٥٥ ، ٥ أجزاء .

# اليعقوبي : أحمد من إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح :

(تاریخ الیعقوبی ) ، دار صادر ، بیروت ، ۱۹۳۰ ، ۲ ج

# أبويوسف : يعقوب بن إبراهيم :

(كتاب الخراح) ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، طبعة ٤ / ١٣٩٢ ه

#### الراجع:

إبراهيم مصطفى ، أحمد حسن الزيات ، حامد عبد القادر ، محمد على النجار [:

( المعجم الوسيط. ) ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، المكتبة العلمية ، طهران ، (بت) جواد على :

( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام )، دار العلم للملايين، بيروت، مكتبة النهضة ، بعداد ، ١٩٧٨ – ١٩٧٣

#### حميد الله : محمد :

(محموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة)، دار الإِرشاد، بيروت طبعة ٣ ــ ١٩٦٩

#### الدباغ : مصطفى مراد :

(بلادنا فلسطين ) ، دار الطليعة ، بيروت ، ١٩٦٥

#### الراشد : سعد بن عبد العزيز :

( الربـلـة ) ، جامعة الملك سعود ، الريـاض ، ١٩٨٦

#### الزركلي : خير الدين محمود :

(الأَعلام)، بيروت، طبعة ٣/ ١٩٦٩، ١٢ جزءًا.

#### شبیث خطاب : محمود :

(قادة فتح الشام ومصر ) ، دار الفتح ، بيروت ، ١٩٦٥

#### صفوت: أحمد زكى:

(جمهرة خطب العرب ) ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ، طبعة ٢ / ١٩٦٢ ، ٣ أَجزاء .

(جمهرة رسائل العرب ) ، مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصدر ، ١٩٣٧ ، ٤ أجزاء . الطنطاوى : على وناجى :

(أخبار عمر ) ، دار الفكر ، دمشق ، ١٩٥٩

#### عبد الباق : محمد فؤاد :

( اللولؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ) ، المطمعة العصرية الكويت ، ١٩٧٧ ٣ أُجزاء .

( المعجم المفهرس لألفاط القرآن الكريم ) ، دار مطابع الشعب ، القاهرة ، ( ب ت ) العلى : عبد المنعم صالح :

(دفاع عن أبي هريرة ) ، مكتبة النهضة ، بغداد ، دار الشروق ، بيروت ، ١٩٧٣ كحالة : عمر رضا :

(أعلام النساء) ، المطبعة الهاشمية ، دمشق ، طبعة ٢ / ١٩٥٩ ، ٥ أجزاء .

( معجم قبائل العرب )، دار العلم للملايين ، بيروت ، طبعة ٢ / ١٩٦٨ ، ٣ أجزاء .

## محمد على أدلبي : محمد عوامة :

( فهرس الأَعلام المترجمين في الطبقات الكسرى لابن سعد ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٩٨٦

#### ونسنك . أ . ى :

( المعجم المفهرس لأَلفاط الحديث السبوى ) ، مكتبة بريل ، لندن ، ١٩٣٦ – ١٩٨٨ ٨ أَجزاء .

دائرة المعارف الإسلامية ، طبعة ١ ( الترجمة العربية ) ١٣ جزءًا .

الموسوعة الفقهية : وزارة الأَوقاف والشئون الإسلامية ، الكويت ، طبعة ٣ / ١٩٨٤

#### فهرس

#### الآيات القرآنية الواردة بالبحث وفق ترتيب ودودها بالمصحف الشريف

\_\_\_\_

١ ــ آيا أَنها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأُنثى .. الآية ــ سورة الحجرات ــ الآية ١٣

٢ - يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ...
 سورة النساء ، الآية الأولى .

٣ – نزل به الروح الأَّمين على قلبك . . الآية – سورة الشعراء ، الآية ١٩٣

٤ - وكذلك أنزلناه حكمًا إعربيًّا ... الآية - سورة الرعد ، الآية ٣٧

قرآنًا عربيًّا غير ذي عوج ... الآية - سورة الزمر ، الآية ٢٨

٣ - إِن هذه أُمتكم أُمة واحدة ... الآية - سورة الأَنبياء ، الآية ٩٢

٧ - إن الدين عند الله الإسلام . الآية - سورة آل عمران ، الآية ١٩

٨ - ملة أبيكم إدراهيم هو سماكم المسلمين من قبل .. الآية - سورة الحج ، الآية ٧٨

٩ - فَإِنْ تُولِيتُم فَمَا سَأَلتُكُم مِن أُجِر . . الآية - سورة يونس ، الآية ٧٧

١٠ - وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ... الاية - سبورة البقرة ، الاية ١٢٧

١١ – ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب . . الآية – سورة البقرة ، الاية ١٣٢

١٢ ــ أم كنتم شهداءً إذ حضر يعقوب الموت ... الآية ــ سورة البقرة ، الاية ١٣٣

١٣ - رب قد عاتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأَحاديث .. الآية - سورة يوسف الاية ١٠١

١٤ – يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ... الآية – سورة يونس ، الآية ٨٤

١٥٠ \_ إنه من سايان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم أ. . الآية \_ سورة النمل : الآية ٣٠

١٦ ــ فتبسيم ضاحكًا من قولها ... الآية ــ سورة النمل ، الاية ١٩

٢١ ــ مالك يوم الدين ــ سورة الفاتحة ــ الآية ٣

٢٢ - يا أيها الرسل كلوا من الطيبات أ... الآيتين - سورة المؤمنون ، الآيتان ٥١ و ٥٧

٢٣ ــ وما كان الناس إلا أُمة واحدة ... الآية ــ سورة يونس ، الآية ١٩

٢٤ ــ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا ... الآية ــ سورة المائدة ، الايــة ٥١

٢٥ ــ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ... الآية ـ سورة المنافقون ، الآية ٨

٢٦ ــ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم .. الآية ــ سورة الأُنعام ، الآية ٨٢

٢٧ ـ إن الله يدافع عن الذين آمنوا . . الآية ـ سورة الحج ، الآية ٣٨

٢٩ ــ ولمو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا ... الآية ــ سورة الأُعراف ، الآية ٩٦



# فيآفاق لغة الوحي للأستناذ حيتن عبدالتدالفت رشى

هَفَا النجمُ ، يعنو لأَعتَ ابها وغنَّى الزمَانُ على بَابِهَ ا ودانَ لها المجدُ وهُو العصِيُّ وأَرخَى العدانَ لِخُطَّابِهَا ترقُرقَ منها الضياءُ البهيجُ وشعشع في أُفْرِق أَصْحابِهَا وتَوَّجَهَـا الله ـ ياللجلالِ لَهُ اللهِ بوحْيِ أَ تَجَـلًى بِمحِرَادِهَا غَمَائِمُهَ - ا ثَرَّةٌ الحَداة وَوَشَى الرَّبيدع بِأَهْدَابِهَا هي (الضَّادُ) ما ظَفِرت أُمةٌ بِمثل جَذَـاها ، وأَطْيَـايِهَا تَعَهَّــدَهَا رَنُّهَا بِالبَقَــاء فَهَلْ مُحْدِبُ فَيْضُ إِخْصَابِها ؟ تَأَلَّقُ فِي صَفَحاتِ الخُلُودِ فَتنجابُ ثُوْرةٌ حُحَّالِهَا وَمَا شَفَّ عن شُرُفَاتِ الوُجُودِ كَمِثْلِ سَنًّا تَسعٌ مِنْ غَابِها فَكَمَا عِشْقُها عَيْرُ مَوْتِ بِهِ غَرَامًا لِتَهْنَا لِبَتَهِنَا لِبَرْحَابِهَا وَكُمْ يَحْفُرُ الصَّخَرَ صَبُّ بها ليحظى بتَرشَافِ أَكُوَايِهَــا لينقادَ منها النَّفُورُ الشُّموسُ وَيُسْتَعَذَبُ المُرُّ من صَابِهَا ويشهمرُ السُّدُّ من بَحْرِهَا ويَحْسَلُو الرَّحِيقُ لِشُرَّابِهَا أَنُوفُهِي (الضَّادُ)أَن تُجتني لِغَــير صَــبُور لأَتْعَابِهَــا ا لْدَلْغَيْدِ مُلْحٌ شَدِيدِ الْمِراسِ ﴿ عَمْدِقَ الْعَالَاةِ وَهَّابِهَا يجوبُ الدُّروبَ احتفاءً بها ليُسْلَكَ في سِمْطِ أَقْطَابِهَا

<sup>( - )</sup> أُلقيت في الحلسة الثانية صباح يوم الثلاثاء ٢ من شعبان ١٤١٠ الموافق ٢٧ من فيرايو (شباط) ٠ ١٩٩٠ م .

وأُعرضَ عنها قصيرو الأَدافِ وَمَا مِنْهُمُ و من تَغَنَّى بها فَمَا عَبِأَتْ بِالأَلَى أَعْرِضُ وا وَمَا وَصَالَتُهُم بِأَسْ بَابِهَا

لأَغُـدَاثِها . ولسُـلَامها ويا شُهُب الحق كفُّوا الأَّذى وَرُدُّوا البُّغَاةَ لاعتابها هو الدُّمُ نادى (بني يَعرُب) فَهَــلَّا تَحِنُّ لأَنْسَابِهَا عَتَا الظُّلمُ منْ متحدِّى الكِرام حُماةِ (يَهُـوذا) وأَذنَابِهَا أُمُ ودُ عَلَيْنَا وما مِنْهُمُو سِموى خَاثِرِ النَّفْسِ هَيَّ ابِهَا وأرغَم جُورُ الطغاةِ الأَباةَ لتعذ\_وا لِصـولَةِ إِرْهابِهَا فَمَا مِن (مُثَنَّى) يَسُوق الحُتُوف و (مُعْتَصِمِ ) دونَ أَنْيَالِهَا ا فَ ويُقصِي العروبةُ عن عَادِهَا وطُّــول التَّنَاحرِ أَوْدَى بهَا تَمَادَى الْعَدوُ نكالاً يها فَجُنَّ الهوان بأَلْبَالِهَا ولا من نَصِيْرِ وأَيْنَ النصيرُ لِيخاذلِ نَفْسِ فَأَزْرَى بِها ؟ تَنَاسَتُ مِعِ الذُّلِّ تَارِيخَهِا ﴿ لِللَّهِ لِللَّهِ الحَيَّاةِ ، وأَلْعَ ابِهَا فَهَل يا بني (الضَّادِ) من وَثْبَةِ تَرُدُّ الكماةَ الأَسْرادِهَا!

بني (الضَّادِ) ياجَمَرات الحياة ومًا مِن (صَلاح ٍ ) يرصُّ الصُّهُ تَفَرُّقُهَا قَادَهَا للكَلال فَلَمْ تَسْتَجِبْ لِصُراخِ النَّذِيرِ وَلَمْ تَسْتَشِفَّ لَظَى مَا بِهَـ ا فَلَجَّ الصَّدِيقُ بِتَجْرِيحِهِ وَهَامَ الْعَدُو بِأَغْضَابِهَا وما هِيَ إِلَّا جَنِّي النضحياتِ وإن لَبستْ غَــ پرَ أَثْوَابِهَا ويا (مَجمع الضادِ) من صَفْوَةِ فَغَـارُ النَّجُـومُ لأَحْسَابِهَا

عَلَت بِالنُّهِي فَوْقَ هَامِ الدُّنْنَى وعَزَّتْ بِجَــوْهِرِ آرابِهَا تسامت على تُرَّهات الزَّمانِ فَلَمْ تَسْدَرَقَ الأَوْصَابِهَا وقدَّمتِ الشَّهدَ ، كم غادرت حُطامَ الحَيَاة لأَنْصَابِهَا وكَم قد أَراقَتْ ضياء العُيُونِ فِدَى (الضادِ) قُربي لأَحْبابها سَتُجزى بما بذلت في غَدِ جِنَانًا تَهَشُّ لِطُـلَّابِهَا وتُزهِّي بِهَا غُرُفاتُ النَّعِيمِ فَدَارُ البَقَاءِ لأَرْبَابِهَا!

حسن عبد الله القرشي (عضو المجمع المراسل من السعودية)





onverted by TIII Combine - (no stamps are applied by registered version)

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

زئيس ميجلس الادارة رمزى السيد شعبان

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٩٣/٦٣٢



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

